

رئيس مجلس الإدارة

### أد. عبد الله شاكر الجنيدي



﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُۥ لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾



صاحبة الامتياز

جمعية أنصار السنة المحمدية



المشرف العام

د. عبد العظيم بدوي



اللجنة العلمية

جمال عبد الرحمن معاوية محمد هيكل د. مرزوق محمـد مـرزوق محمد عبد العزيز السيد

Rolls pollmill تشرف والكرامة يتهافت كثير من الناس ويتزاحمون ويتقاتلون على

حطام الدنيا الفاني، ويلهثون إلى موائد الأمراء والحكام، يتزلفون ويتقربون، وينافقون ويكذبون، لعلهم لشهوة بطن أو لمنصب يصيبون. انظروا إلى من تعففوا عن الدنيا فجاءتهم صاغرة، ورغبوا فيما عند الله فأورثهم الدار الآخرة.

دخل الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك الكعبة، فإذا هو بسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب فقال له: يا سالم؛ سلني حاجة!! فقال له: إني لأستحيي من اللَّه أن أسأل في بيت اللَّه غير اللَّه. فلما خرج سالم كان الخليفة في أثره فقال له: الأن قد خرجت، فسلني حاجة، فقال له سالم؛ من حوائج الدنيا أم من حوائج الآخرة؟ فقال: بل من حوائج الدنيا. فقال له سالم: ما سألت من يملكها فكيف أسأل من لا يملكها ؟ ١١ ومثله سفيان الثوري كان بمكة، فجاءه كتاب من عياله من الكوفة؛ بلغت بنا الحاجة أنا نقلي النوي فنأكله فبكي سفيان. فقال له بعض أصحابه: يا أبا عبد الله؛ لو مررت إلى السلطان، صرت إلى ما تريد؛ فقال سفيان: (والله لا أسأل الدنيا من يملكها، فكيف أسألها من لا يملكها)؟!

رحم الله الأخيار.

۸ شارع قولة عابدين. القاهرة ت:۷۲۹۳٦٥۱۷ ـ فاكس :۲۲۹۳۰۵۱۲

WWW.ANSARALSONNA.COM هاتف :٢٧٥٥١٩٣٦-٥٥١٥٢٦

MGTAWHEED@HOTMAIL.COM البريد الإلكتروني الم

رئيس التعرير | GSHATEM@HOTMAIL.COM

قسم التوزيع والاشتراكات التال تاكاه ٢٣٩٣٦ الانتالية العالم ISHTRAK.TAWHEED@YAHOO.COM

التحرير

إساحه وع القاحي يماماري يوكي كالمكاري القابي لمايي CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE MERE SHAIRS

مفاجأة كبيرى

إدارة التحرير

المركز العام

#### رئيس التحرير:

#### جمال سعد حاتم

افتتاحية العدد؛ الرئيس العام

#### مدير التحرير الفني: حسين عطا القراط



#### سكرتير التحرير،

مصطفى خليل أبو المعاطي



الإخراج الصحفي:

أحمد رجب محمد محمد محمود فتحي



#### الاشتراك السنوي

١- في الداخل ٥٠ جنيهاً بحوالة فورية باسم مجلة التوحيد . على مكتب بريد عابدين ، مع إرسال صورة الحوالة الفورية على فاكس مجلة التوحيد ومرفق بها الاسم والعنوان ورقم

٢- في الخارج ٣٠ دولاراً أو ١٠٠ ريال اسعودي أو مايعادلهما ترسل القيمة بسويفت أو بحوالة بنكية أو شيك على بنك فيصل الإسلامي فرع القاهرة ، باسم مجلة التوحيد ، أنصار

السنة حساب رقم /١٩١٥٩٠

مصر ٣٠٠ قرش ، السعودية ٦ ريالات ، الإمارات ٦ دراهم ، الكويت ٥٠٠ فلس، المغرب دولار أمريكي ، الأردن ٥٠٠ فلس، قطرا ريالات ، عمان نصف ريال عماني ، أمريكا دولاران أوروبا ٢ يورو



كلمة التحرير؛ رفع علم الشواذ في بلد الأزهر الشريف باب التفسير، د. عبد العظيم بدوي غزوة خيبر، عبد الرزاق السيد عيد الاقتصاد الإسلامي: د. حسين شحاتة باب السنة: د. مرزوق محمد مرزوق الخلاف.. أصوله وضوابطه: أ.د أحمد منصور سبالك رحل عنا أبو إسلام: د. عبد العظيم بدوي 74 باب فقه المرأة المسلمة، د. عزة محمدرشاد منبر الحرمين: معرفة الله تعالى والصلة به: د. خالد الغامدي باب العقيدة، د. صالح الفوزان عناية السلف بحراسة الجوارح: د. عماد عيسى واحة التوحيد، علاء خضر دراسات شرعية، د. متولي البراجيلي باب الفقه؛ د. حمدي طه نظرات في كتاب وتقريب الأسانيد وترتيب المسانيد ، محمد عبد العزيز إدارة الغضب بين التقييم والتقويم، د. ياسر عمي باب الأسرة ، جهل الآباء بتعليم العروسين مقاصد الزواج، 0. جمال عبد الرحمن تحذير الداعية من القصص الواهية، علي حشيش 04 قرائن اللغة والنقل والعقل: د. محمد عبد العليم الدسوقي

رضا الله طريق النجاة؛ صلاح عبد الخالق

ذنب كبير وعقاب أليم، عبده أحمد الأقرع

حذروا المعاصي، صلاح نجيب الدق

مثل الكلمة الخبيثة؛ إعداد؛ مصطفى البصراتي

ثمن النسخة

०००। अध्येषे क्षेत्र । किर्देश । विश्वाप विष्याप विश्वाप विश्वाप विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष्य विष alsbando or agist slogan malans madlans.

منفذ البيع الوحيد يمقر محلة التوحيد الدور السابع

مطابع الأهرام التجارية - قليوب - مصر

الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والصلاة والسلام على من يعثه برسالة الإسلام وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وبعدُ:

فقد تحدثت فيما مضي عن وجوب إحسان الظن بالله، وبينت مكانته وأهميته، والموضوع يتسع لأكثر من ذلك، خاصة في الأوقات التي يشتد الضيق فيها والبلاء، غير أني رأيت الاقتصار على ما مضى، وأرجو أن تكون فيه الإفادة لمن اتقى، وأحب في هذا اللقاء أن أعرج على اليأس والقنوط من روح الله؛ لأنه يتنافى ويضاد إحسان الظن بالله، فأقول وبالله تعالى التوفيق:

القنوط: هو اليأس الشديد من حصول الخير. (انظر: لسان العرب ٣٨٦/٧).

وجاء في فتح المجيد: القنوط: استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكالهما ذنب عظیم. (ص۱۱).

وقد اعتبر أهل العلم اليأس والقنوط من رحمة الله تعالى من الكبائر. وهذا يبين أهمية الحديث عن هذا الموضوع. قال ابن حجر الهيثمي: «تنبيه: عدُ هذا كبيرة هو ما أطبقوا عليه وهو ظاهر لما فيه من الوعيد الشديد». (الزواجر: ١٠٤).

وقال القرطبي في تفسيره: «إن القنوط من الكيائر وهو اليأس» (٣٤٨١/٥). وقد ورد عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «أكبر الكبائر؛ الإشراك بِاللَّهِ، والأمن من مكر اللَّه، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله». (أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤٥٩/١٠ وعزاه ابن حجر في الفتح للطبراني وقال: «إنه موقوف» ١٢ (٦٨٣).

ومما يدل على خطورة اليأس والقنوط؛ أن الله تبارك وتعالى وصف بهما الكافرين، فقال في كتابه الكريم: « وَٱلَّذِيكَ كُفُرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ: أَوْلَتَهِكَ يَبِسُواْ مِن رِّحْمَتِي وَأُولَتِهِكَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ، (العنكبوت: ٢٣).

وهذا النوع من اليأس لا يحصل للمؤمنين المصدقين بالله وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن وقع بعضهم في شيء من اليأس فلا يصل إلى هؤلاء؛ لأن ما عندهم من الإيمان يدفعهم إلى عدم اليأس بالكلية من رحمة الله وعفوه، وقد أوضح ذلك





العلامة السعدى رحمه الله فقال: «بخسر تعالى من هم الذين زال عنهم الخير، وحصل لهم الشر، وأنهم الذين كفروا به وبرسله، ويما جاءوهم به، وكذبوا بلقاء الله، فليس عندهم إلا الدنيا، فلذلك أقدموا على ما أقدموا عليه من الشرك والعاصى؛ لأنه ليس ي قلوبهم ما يخوفهم من عاقبة ذلك..، والإياس من رحمة الله من أعظم المحاذير، وهو نوعان: إياس الكفار منها، وتركهم كل سبب يُقَرِّيُهِمُ منها، وإياس العصاة، بسبب کثرة جناياتهم». (تفسير السعدي ٧٨/٦). وقد حذر القرآن الكريم في كثير من آياته من اليأس والقنوط، فقال تعالى: «وَأَنِنتُوا في سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو إِلَى ٱلنَّهَٰلَكُةٌ وَأَحْسِنُوٓٱ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِتُ السُعْمِينِينَ ، (البقرة،١٩٥٠)، وقد صرَّح كثير من أهل العلم أن المراد بإلقاء اليد إلى التهلكة هو القنوط من رحمة الله.

قال محمد بن سيرين وعبيدة السلماني: «الإلقاء إلى التهلكة: هو القنوط من رحمة الله تعالى». (تفسير البغوي ١٦٥/١).

وذكر ابن كثير عن النعمان بن بشير، والحسن، وابن سيرين، وأبي قلابة أنهم قالوا: «إنها في الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يُغفَر له، فيلقي بيده إلى التهلكة، أي: يستكثر من الذنوب فيهلك». (تفسير ابن كثير (٣٢٤/١).

وقد أدرك يعقوب عليه السلام أن الفَرَج واليسر يأتي بعد العسر، لاسيما لمن حَسُنَ طئه بالله، فقال لبنيه وهو يتألم لفراق ولديه: «يَبَيَّ اَذْهَبُواْ فَنَحَتَسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِهِ وَلَا تَأْتَشُواْ مِن رُسُفَ وَأَخِهِ وَلَا تَأْتَشُوا مِن رُقِع اللهِ إِلَّا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قال ابن جرير رحمه الله في تفسير الآية: «يقول تعالى ذكره حين طمع يعقوب في العثور على يوسف قال لبنيه: يا بني اذهبوا إلى الموضع الذي جئتم منه وخلفتم أخويكم به، فتحسسوا من

يوسف. يقول: التمسوا يوسف وتعرفوا من خبره، وأصل التحسس التفعل من الحسّ، وأخيه بنيامين، «رَلَا تَأْبَنَسُوا مِن رَقِع الحسّ، وأخيه بنيامين، «رَلَا تَأْبَنسُوا مِن رَقِع اللهِ من الحزن على يوسف وأخيه بفرج من عنده، فيرينهما، «إِنّهُ لا يَأْبَنسُ مِن رَقِّج اللهِ » (يوسف: ٨٧)، يقول: لا يقنط من فرجه ورحمته ويقطع رجاءه منه إلا القوم الكافرون يعني القوم الذين يجحدون قدرته على ما شاء تكوينه».

كما بين الله في آية أخرى من كتابه أن الضالين هم الذين يقنطون من رحمة رب العالمين، فقال في محكم التنزيل: « قَالُواْ بَشَرْنَكَ بِالْمَقِ فَقَال فِي مَن الْقَنولِينَ ﴿ قَالُ وَمَن يَقْنَطُ مِن تُحْمَةِ لَا لَكُنْ الْمَنْ الْقَنولِينَ ﴿ قَالُ وَمَن يَقْنَطُ مِن تُحْمَةِ لَا لَهُ الْمَا الْمَنْ الْفَنولِينَ ﴾ (الحجر: ٥٥- ٥٦).

وي الآية ثناء على خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وذلك عندما أخبر ملائكة ربه أنه ليس بقانط من رحمة الله لعلمه بعظيم رحمته جل في علاه، وقد وقع منه التصريح بها في هذا الموطن، وهذا شأن من وفقه الله وهداه، لأنه يعلم أن الله على كل شيء قدير، فيعيش راجيًا لفضل الله واحسانه، وبره وامتنانه، وهذا مما يمتاز به المؤمن على غيره، وقد استنبط الشيخ أبو بكر الجزائري من هذه الآية؛ حرمة القنوط واليأس من رحمة الله تعالى. (انظر: تفسيره ٨٦/٣).

وقد تتابعت آيات القرآن الكريم في الإشارة الى سعة رحمة رب العالمين؛ ترغيبًا للمؤمن في الله وكرمه، وتحذيرًا له من القنوط من عفوه وفضله، كما قال تعالى؛ مفل يَعْمَادِي النِّينَ أَسْرَفُوا عَلَى الفَّسِهِم لا نَقَاطُوا مِن حَمْةِ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يَنْفِرُ اللّهُوبَ جَمِعًا إِنَّهُ هُو الْفَقُورُ اللّهُوبَ جَمِعًا إِنَّهُ هُو الْفَقُورُ اللّهُوبَ عَمِعًا إِنَّهُ هُو الْفَقُورُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللهِ الله الله تبارك وتعالى لا يتعاظمه ذنب، وأنه يغضر الذنوب جميعًا لمن تاب وأناب إليه،

وقد وسعت رحمته كل شيء، وقد ذكر الرازي أن هذه الآية تدل على الرحمة من عشرة أوجه، وهي بأسرها دالة على كمال الرحمة والغفران. (انظر تفسيره ٢٥٦/١٣).

وللشيخ عبد الرحمن السعدى رحمه الله كلمات عذبة رقيقة تضمنت معانى عظيمة نافعة فيما أنا بصدد الحديث عنه، يقول فيها: «بخير تعالى عباده السرفين، أي: المكثرين من الذنوب، بسعة كرمه ويحثهم على الإنابة، قبل أن لا بمكنهم ذلك، فقال: «قل» يا أيها الرسول ومن قام مقامه من الدعاة لدين الله، مخبرًا للعباد عن ربهم: «كِعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَقُوا » (الزمر:٥٣) باتباع ما تدعوهم إليه أنفسهم من الذنوب، والسعى في مساخط علام الغيوب، «لا تقنطوا من رحمة الله ، أي: لا تبأسوا منها، فتلقوا بأبديكم إلى التهلكة، وتقولوا قد كثرت ذنوبنا، وتراكمت عيوبنا، فليس لها طريق يزيلها، ولا سبيل يصرفها، فتبقون بسبب ذلك مُصرِّين على العصيان، متزودين ما يغضب عليكم الرحمن، ولكن اعرفوا ريكم بأسمائه الدالة على كرمه وجوده، واعلموا «أن الله يغضر الذنوب جميعًا» من الشرك، والقتل، والزنا، والرياء، والظلم، وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار، «إنه هو الغفور الرحيم» أي: وصفه بالغفرة والرحمة وصفان به لازمان ذاتيان، لا تنفك ذاته عنهما، ولم تزل آثارهما سارية في الوجود، ماثلة للموجود، تسح يداه من الخيرات آناء الليل والنهار، ويوالي النعم والفواضل على العباد في السر والجهار، والعطاء أحب إليه من المنع، والرحمة سيقت الغضب وغلبته». (تفسير السعدي ٢/٨٣/١).

ومن رحمة الله بعباده أنه يدفع عنهم أسباب القنوط في معاشهم، فينزل عليهم الغيث من السماء، وينشر رحمته، لتسكن قلوبهم وتهدأ نفوسهم، كما قال تعالى: «وَهُوَ الّذِي يُزِلُ ٱلْفَيْتَ مِنْ بَمْدِ مَا فَنَظُوا وَيَنْثُرُ رَحْمَتَهُ أُوهُو ٱلْرِلُ ٱلْفَيْتَ

(الشورى: ٢٨)، ولهذا أوجب على العباد حمده وشكره، والتطلع إلى فضله وكرمه، والتوبة والإنابة والاستغفار ليجود عليهم بالغفران، والإنابة والاستغفار ليجود عليهم بالغفران، ورَمِّن بِنُفِرُ الذُّنُوبِ إِلَّا اللهُ " (آل عمران: ١٣٥)، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يُعلَّم أصحابه إحسان الظن بالله، ويدفع عنهم اليأس والقنوط من فضل الله، حتى في أصعب الظروف والأوقات، كما في صحيح البخاري عن أبي بكررضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فرأيت آثار صلى الله عليه وسلم في الغار، فرأيت آثار رفع قدمه رآنا، قال: «ما ظنك باثنين الله ثالثهما». (البخاري: ٢٦٣٤).

كما كان يُثبتُ الخيرية للضعفاء من المؤمنين، حتى لا ييأسوا من رحمة رب العالمين، ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير». (مسلم: ٢٦٦٤).

وقد عجب النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمن؛ لأن أحواله كلها إلى خير، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عجبت للمؤمن إذا أصابه خير حمد الله وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد الله وصبر، فالمؤمن يؤجر في كل أمر، حتى يؤجر في اللقمة يرفعها إلى في امرأته». (مسند أحمد ١٧٣/١).

فيا عبد الله: أحسن الظن بالله، ودع عنك اليأس والقنوط من رحمة الله، واعلم أن ربك غفور رحيم، كثير العفو والتجاوز، ومن توكل عليه كفاه ووقاه، وأعزه وأغناه، ودفع عنه شر الأشرار وكيد الفجار.

وع الختام أتوجه إلى الله العزيز الغفار قائلاً:
اللهم يا ربنا نشهدك بأننا أحسنًا الظن بك،
فلا تكلنا إلى سواك، وكن لنا عونًا ونصيرًا
ومؤيدًا وظهيرًا، وصل اللهم وسلم على نبينا
محمد وآله وأصحابه.







# رفع علم الشواذ في بلد الأزهر الشريف

الحمد لله الذي جعل قوة هذه الأمة في إيمانها، وعزُّها في تمسكها بإسلامها، والتمكين لها في صدق عباداتها، وبعدُ:

إن مآسى أمتنا أضحت كثيرة ومتنوعة، وجراحاتها مؤلمة وغائرة، ومعاناة المسلمين في تجدد مستمر، وما ذاك إلا مصداقًا لما ذكره نبينًا صلى الله عليه وسلم قال: «بوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها... الخ، فبالأمس البعيد ظهرت على الساحة وانتشرت ظاهرة رعبدة الشيطان، ومرت كما تمر علينا المصائب وتطوى آثارها، وسرعان ما تتلوها دفعات أُخْرَى، وتناسيناها وكأنها لم تكن، دون أن نتابع تلك الظاهرة، ونتعرف على أبعادها ونشخصها وتحللها، ونضع الخطط لوأدها في حيثها، ولكننا لم نبحث عن جذورها، ولا وصلنا لأطرافها، ولا للخطط والأيادي العابثة الأثيمة التي تحركها وتقف وراءها تخطط وتدبر بخبث ودهاء لحرب خطيرة، ولكنها هذه المرة حرب الأفكار ونشر الفتن والمؤامرات للنيل من الأمة، وذلك للوصول إلى المبتغى الذي ينشده من أعمى الله بصرهم ويصيرتهم، وطمس على قلويهم من أصحاب القلوب المريضة، مرة للوصول إلى تفتيت الدول إلى دويلات، فمثلا كردستان مسيطر عليها من أصحاب النفوذ الخارجي ودول المصالح الطامعة بل والحاقدة على تلك البلدان، ونبل حصتها من كعكة فتات الأمة التي تشرذمت وضعفت فهانت على نفسها وهانت على الناس فهموا أن يأكلوها.

حرب عقدية لضرب الأم<mark>ة في مقتل</mark> وبالأمس القريب تقع كارثة أعظم لتحقيق نفس

الأهداف الخبيثة، ولكن الأخطر هذه المرة أنها حرب على العفة لضرب الأمة في مقتل للنبيل منها في أهم وأعزما تملك، وخُلْخُلَة القيم والثوابت التي قامت عليها أمتنا، والتي تمثل الحصن الحصين لمجتمعاتنا ولنسيج الأمة، وفي واقعة خبيثة من العيار الثقيل يخرج علينا فئة من تلكم الشرذمة المنحرفة أثناء حفل شباب في أحد الفنادق في التجمع الخامس، ويرفعون فيه علمهم في رسالة التجمع الخامس، ويرفعون فيه علمهم في رسالة مفادها بأنه قد آن الأوان لأن يتقبل المجتمع فكرة وجود هؤلاء بيننا بصورة علنية؛ مدعين بأن لهم حقوقًا يطالبون بها، بل وصلوا إلى حد أن رسالتهم تشمل المطالبة أيضًا بأننا يجب أن ندعم حقهم في إقامة حفلاتهم الماجنة جهارًا نهارًا.

ورحم الله الإمام الأكبر فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، فأيام عقد مؤتمر السكان في القاهرة في الفترة من ١-١٦ أبريل سنة ١٩٩٤م تحت رعاية الأمم المتحدة، وانحاز فيه الإمام الراحل- غفر الله له- لمقاومة إصدار توصيات في مؤتمر دولي يُعقد على أرض مصر، تخالف الشريعة الإسلامية الغراء، من أمثلتها المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث التي تشير إليه الفقرة السابعة عشرة من المادة الرابعة، والزام الحكومات السابعة عشرة من المادة الرابعة، والزام الحكومات النواج، مع إتاحة وسائل تُغني عن الزواج المبكر، والمنظمات غير الحكومية برفع الحد الأدنى لسن الزواج، مع إتاحة وسائل تُغني عن الزواج المبكر، ولما جاء في الفقرة الثانية والعشرين مادة (٤) بما قد يُغمَم على أنه دعوة لتسهيل الدعارة.. إلى غيره الكثير ممن كانوا يريدون إصداره.

ووقف الأزهر الشريف تحت رئاسة شيخه آنذاك «جاد الحق» مع كل مؤسسات الأزهر والمؤسسات



والجمعيات الدعوية بل والشعب المصري في وجه تلك المحاولة الخبيثة، بل إن الفاتيكان نفسه له وجهات أخرى رأت مثلاً في المواضيع التي يناقشها المؤتمر نقاطًا غير إنسانية وضد الشرائع السماوية، تتيح إباحة الإجهاض، وحقوق المراهقين، والحرية الجنسية لهم وحقهم في حياة خاصة.

وإننا نرجو الله تعالى أن يُثبِّت كل أجهزة الدولة لكل مَن يريد بنا شرًّا؛ لأن مصر على مر العصور وقفت وسوف تقف لكل تلك الفئات الماجنة، حتى تُدرك تلك الفئة الشاذة التي تريد أن تلوث مجتمعنا المتدين، فإن مصر العظيمة المتدينة بفطرة شعبها لا يمكن أن تكون مسرحًا ليلهو فيه الشواذ، وإنها ستظل عَصيَّة على مخططاتهم الدنيئة إلى يوم الدين بإذن الله تعالى، وحسبنا الله ونعم الوكيل.

تعريم الشذوذ الجنسي جاء واضغا يا القرآن الكريم

لقد انتشرت في الأونة الأخيرة ظاهرة ما يعرف إعلاميًا باسم «مثلي الجنس»، وهي تعني ممارسة اللواط بين الذكور، وكذلك السحاق بين الإناث؛ تلك الممارسة الشاذة التي تنشأ بين الرجل والرجل والسحاق للعلاقة غير السوية بين الرأة والرأة، وهي ممارسة غريبة وممقوتة في مجتمعاتنا الإسلامية والعربية، وبدأت أصوات هؤلاء الشواذ ترتفع، وتنتشر للحصول على حرية وحقوق يعترف بها المجتمع أسوة وتقليدًا لما يحدث في المجتمعات الغربية.

وإن هؤلاء الشباب والفتيات الذين انغمسوا في تلك الموبقات الغريبة علينا والمرفوضة بالفطرة؛ هؤلاء الشباب الذين يقعون فريسة سهلة لشياطين الإنس والجن، وقد ساق لنا القرآن الكريم الأدلة القطعية على تحريم تلك الممارسات تحريما قطعيًا، فقد قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوحِهِمْ خَنِظُونَ ﴾ إلّا عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَ أَيْنَتُهُمْ فَأَنْهُمْ فَأَنْهُمْ فَأَنْهُمْ فَأَنْهُمْ فَأَنْهُمْ فَرَادًة وَلِكَ فَأُولَتِكَ هُمُ الْعادُونَ ، عَبْرُ مَلُومِينَ ﴿ وَاللَّهِ لَا الله عَلَى الهُ الله عَلَى الله عَلَى

قال الشنقيطي رحمه الله في تفسيره: «ذكر جل وعلا أن من صفات المؤمنين المفلحين الذين يرثون المفردوس، ويخلدون فيها؛ حفظهم لفروجهم من اللواط والزنا، وبين أنَّ من لم يحفظ فرجه عن الحرام، بل تعدى حدود الله فهو ظالم لنفسه

ومهلكها وموبقها، وموقعها في شديد العذاب من الله سيحانه.

وقال الله تعالى: « وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَنْأُونَ الْفَحَشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنَ أَحَدِ مِنَ الْفَكِينِ ﴿ إِنَّكُمْ لِنَاثُونَ الْفَحَدُ لَنَاثُونَ الْمَحْدُ لَنَاثُونَ الْمَحْدُ فَوَمْ مُسَوْوَنَ الْإِجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّسَاءِ بَلَ أَنْدُ قَوْمٌ مُسَوْوَنَ ﴿ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اللّهَ أَن قَالُوا أَخْرُهُم مِن وَمِن الْفَنهِينَ ﴿ فَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَأَمْلُونَا فَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ ال

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أبي هريرة رضي الله عليه وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرَّم الله عليه». (متفق عليه).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا». (رواه أبو داود وابن ماجه وهو حديث صحيح).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ملعون من عمل بعمل قوم لوط». (صحيح الجامع).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». (صحيح الجامع).

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي عمل قوم لوط».(صحيح الترمذي)

والسحاق الذي هو ممارسة بين المرأة ومثيلتها أمرٌ محرِمٌ؛ لما في ذلك الأمر من تعد لحدود الله تعالى، موتنكُب لها إلى ما حرَّم سبحانه من ميل المرأة إلى امرأة مثلها، وممارسة ذلك الأمر المحرم معها، ولا ريب أن هذه العادات دخيلة على الإسلام والمسلمين في بلادهم من جراء ما اقترفوه، ولا شك أن ما يرتكبه بعض النساء مع بعضهن يعتبر شذوذًا يرتكبه بعض النساء مع بعضهن يعتبر شذوذًا وقد جاءت الأدلة محرَّمة هذه العادة في قوله صلى الله عليه وسلم؛ «لا ينظر الرجل إلى عورة المرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفضي الرجل



إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تُفضي المرأة إلى المرأة في المرأة في الثوب الواحد ،. رواه مسلم وغيره.

فهذا تحذير نبوي للأمة من أسباب الوقوع في الله الله الله السحاق.

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعًا:

«إذا أتت المرأةُ المرأةَ فهما زانيتان». (رواه البيهقي).

فلتتقي الله نساء المسلمين، وليحدرن من عاقبة

هذا الأمر الخطير، وليحدرن من الوسائل الهدامة

التي تبث سمومها بين المسلمين على حين غفلة

من عقولهم، فاللهم احفظ المسلمين والمسلمات
بحفظك باكريم.

#### ظواهر غريبة ومسيئة لجتمعاتنا

إن ما يحدث في مجتمعاتنا المسلمة لهو ظاهرة غريبة ومسيئة، وقد بادرت المؤسسات الدينية في مصر وعلى رأسها الأزهر الشريف بإدانة تلك الظاهرة الخبيئة، واصفين تلك الظواهر بأنها تعدُّ حريًا على الله ورسوله، وأن رفع علم الشواذ، وضبط شبكة تبادل الزوجات، وغيرها من الأحداث التي ظهرت بقوة خلال الفترة الأخيرة هي قضايا مجتمعية يجب على مؤسسات الدولة أن تقوم بواجبها مع كل الجهات المعنية بالشباب بدراسة تلك الظواهر الاجتماعية والنفسية، والعمل على علاجها بكل الوسائل المتاحة من خلال الندوات والحوارات، وشبكات التواصل خلال النجاعي.

#### مصر الأزهر ترفض تلك الظواهر وتصفها بانها جرائم غير أخلاقية

وقد استنكر الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف رفع علم الشواذ جنسيًّا في حفل موسيقي بمصر الجديدة قائلاً: «إن رفع راية الشواذ في بلد الأزهر عار يجب ألا يمر مرور الكرام، فهو اعتداءً على الشرائع السماوية والأعراف الإنسانية السويَّة.

مضيفاً أنه يجب أن يحاسب جميع من شارك فيه ومن سمح به، ويجب منع تكراره مستقبلاً، فهي جريمة إرهابية أخلاقية لا تقل بحال من الأحوال عن الجرائم الإرهابية الدموية ألتي أرقت المجتمعات، موجها رسالة لرافعي راية الشواذ قائلاً: «ليعلم هؤلاء ومن ساعدهم أن مصر الأزهر بمكونها المسلم والمسيحي لن يجد هؤلاء

مأوى لهم، ولا رواجًا لأفكارهم في أي موضع فيها، وأن مصر وأهلها سوف يلفظونهم كما تلفظ النار خنث الحديد».

وقد قال معالي وزير الأوقاف في خطبته التي ألقاها في افتتاح مسجد الوادي المقدس في سانت كاترين: «إن إنسانية الأديان شاملة وليست انتقائية حيث يكون العقاب أحيانًا قاسيًّا، لكنه مكافئًا لفداحة الفعل».

وأكد الدكتور جمعة في خطبته على أن التحذير مستمر إلى يوم القيامة بقول الله تعالى: «وَمَا فِي مَن الطَّلِي يَن الطَّلِي يَعِيدٍ ، (هود: ٨٣)؛ مبينًا أن العقاب يظال كذلك الساكت عن الخطأ والمشارك فيه، بينما ينجو فقط الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر مؤكدًا: إن هذا مصير كل من يخرج على سنة الله وفطرته التي فطر الناس عليها.

#### مصر ترفض الاعتراف بالشواذ على مر السنين

وقد خاضت مصر معارك دولية عدة خاضتها على مدار السنوات الماضية لرفض الاعتراف بحقوق المثليين في مصر، ورفضت بشكل قاطع الاعتراف بعهم، والتي كانت ضمن توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في المراجعة الشاملة الأخيرة لمصر، كما أن مسئولي الأمم المتحدة قد دعوا الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى حماية حقوق الشواذ، ومزدوجي الميل الجنسي ومغاير المهوية الجنسية، والغاء القوانين التي تعمل على التمييز ضدهم، ولا تزال مصر تراه مخالفًا لجميع المعادات والتقاليد التي يسير عليها المجتمع المصري المسلم.

واعترضت مصر من قبل على المحاولات التي كثفت منذ التسعينيات، حين ضمت الأمم المتحدة حقوق الشواذ ضمن بعثة حقوق الإنسان، بينما لم تؤيد الحكومة حينها نظام حقوق الشواذ، ورغم ذلك لم يُسنَّ حَظر واضح على المثلية الجنسية في القانون الجنائي؛ فلم تُذكر كلمة «جريمة الشذوذ» أو «المثلية» بقانون العقوبات، ولكن الآداب العامة، الإخلال بها المنصوص عليه في القانون جعلت هناك مجالاً للتصدي لأي ممارسة من هذه المارسات أو النظام العام.

وحَددت المادة ١٤ من قانون مكافحة الدعارة لسنة ١٦ مادة ١ فقرة (أ) كل مَن حرَّض شخصًا ذكرًا كان

أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة على ذلك أو سهَّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يُعاقب بالحسس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على ٣ سنوات، وبغرامة من ١٠٠ جنيه إلى ٣٠٠ جنيه. وحددت المادة ١٤ من قانون العقوبات والتي نصت على مكافحة الفسق والفجور، وذلك في المادة ١٧٨ والتي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويغرامة لا تقل عن خمس آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف أو بإحدى هاتين العقويتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض مطبوعًا، أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات، أو صورًا محفورة أو منقوشة، أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية، أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة، إذا كانت منافية للأداب العامة.

#### المؤامرات الاسرائيلية لتقسيم المنطقة

وعلى الطرف الآخر ما زالت تدور المؤامرات وتحاك، ويشارك فيها لاعبون كثر من أصحاب المصالح سواء في منطقتنا أو من خارجها، والجميع تختلف مواقفهم وردود أفعالهم حسب المصالح، والاستراتيجية الصهيونية لمتكن تستهدف أرض فلسطين فحسب، ولكن مصر كانت الهدف الأسمى ليس الآن فقط، ولكن من قديم الزمان، ومنذ خروج بني إسرائيل من مصر، حيث ترى الادعاء بأنهم بُناة الأهرام، وأن سيناء أرض يهودية، وهذا دليل على الأطماع الصهيونية في مصر والمنطقة. ومن المعروف أن هناك مخططا إسرائيليًا لتقسيم المنطقة على أسس طائفية، فقد أعلن في عام ١٩٨٢م تحت عنوان: «خطة من أجل إسرائيل» كان قد كتبها «أوديد ينون» الدبلوماسي الإسرائيلي السابق، أوضح فيها علاقات إسرائيل بالعالم العربي، وضرورة تفتيت دوله لدويلات صغيرة، انطلاقا من العراق حتى مصر، مرورًا بسوريا ولبنان والأردن والسعودية والسودان.

وتهدف هذه الخطة، وتلك الاستراتيجية لجعل العالم العربي ينهار ويتفكك إلى كردونات ودويلات صغيرة عرقية ودينية، تتصارع مع بعضها البعض؛ حيث إن العالم العربي مكون من أقليات وطوائف مختلفة، وأنه معرض للانفجار والتفتيت العرقي والمذهبي والاجتماعي من

الداخل وصولاً إلى الحروب الداخلية، لافتًا أن قوة العراق على إسرائيل في المدى القريب أكثر خطورة من أي قوة أخرى، مشيرًا إلى تقسيمها إلى مقاطعات طائفية، فهل هناك وضوح أكثر من ذلك فيما قد تحقق بالفعل في العراق، وتفكيك جيشه واسقاط تاريخه، والعلاقة بين هذا المخطط الصهيوني والمصالح الأمريكية في المنطقة، وكان الغزو الأمريكي لأفغانستان، ثم غزو العراق المشرق الأوسط، وقد استتبع ذلك وفي نفس الإطار وتنفيذا للمخطط فصل شمال السودان عن جنوبه.

وكان ما أسموه بالربيع العربي لنشر الفوضى، واسقاط الأنظمة، وما زلنا نرى ما يحدث في كردستان العراق، وما سيحققه استفتاء انفصال كردستان من نتائج، وما سيحدثه من ردود أفعال وتحالفات وتجاذبات وتوترات؛ نتيجة لتغاير المواقف حسب المستجدات الطارئة، وما سيحققه من نتائج ستصيب استقرار الأمة في مقتل!!

وهذا الاستفتاء الذي حدث في الإقليم، والذي أصاب المنطقة كلها بل والعالم بحالة من الارتباك يُعد الضوء الأخضر لما سيأتي، فهناك مخطط لفصل دارفور عن السودان، والاعتراف الرسمي بالأمازيغية لغة ثانية بجوار العربية في الجزائر، وتقسيم لبنان لدويلات طائفية، وهناك الحديث المتصاعد عن الوطن الفلسطيني البديل وتهجير شعبه، ومن أجل جعل الدولة الصهيونية أكثر أمانا واستقرارًا من أي وقت مضي.

أما بيت القصيد فهو مصر يقول «أوديد»: «قا مصر توجد أغلبية سنية مسلمة مقابل أقلية كبيرة مسيحية تقدر بنحو ثمانية ملايين نسمة»، ويهدف المخطط إلى إعلان دولة مسيحية في الإسكندرية، ونوبية في أسوان، وبدوية تكون عاصمتها سيناء وشرق الدلتا تكون تحت النفوذ الصهيوني ليتحقق حلم إسرائيل «من النيل إلى الفرات». فاللهم احفظ مصر وجيشها من كل من سولت له نفسه التآمر ضدها، اللهم احفظ الأمة من كيد الكائدين ومؤامرات المتآمرين، اللهم من أراد مصر وشعبها وأرضها وجيشها بشرً فاجعل أراد مصر وشعبها وأرضها وجيشها بشرً فاجعل كيدهم في نحورهم.

والحمد لله رب العالمين.



قال تعالى: (الَّنِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ أَضَكُ أَعْمَلُهُمْ (١).

(Acak: 1).

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،

لا ينزال الحديث متصلاً عن صور صد الكافرين عن سبيل الله، ولصد الذين كفروا عن سبيل الله وجوه كثيرة منها ما سبق ذكره:

ومنها: إطْعَامُهُمُ النَّاسَ يَوْمَ بَدْرِ لْيَثْنُتُوا مَعَهُمُ وَيَكْثُرُوا حَوْلَهُمْ، فَلَذَلْكَ قَيلَ: إِنَّ ٱلْآيَةَ نَزَلُتْ فِي الْمُطْعِمِينَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانُوا اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً مَنْ سَادُة الْمُشْرِكِينَ مَنْ قَرَيْشِ. (التحرير والتنوير ((ry/4703Y)).

ومنها: إنفاقهم الأموال بعد بدر لتجهيز جيش لحاربة السلمين والأخذ بثأر قتالهم في

قال محمد بن إسحاق: لَّا أصيبَ يَوْمَ بِدُر مِنْ كَفَّارِ قَرَيْشُ أَصْحَابُ الْقَلِيبِ وَرَجِعَ فَلْهُمْ إِلَى مُكُمَّ، وَرَجِعَ أَبُو سَفِيانِ بِعِيرِهِ، مَشَى عَنْدُ اللَّهُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةً، وَعَكُرِمَةً بُنَّ أَبِي جَهِل، وَصَفْوَانُ بُنُ أَمَيَّةَ، فِيْ رِجَالِ مِنْ قَرَيْشِ مِمِّنْ أَصَيِبَ آيَاؤُهُمْ وَأَنْنَاؤُهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ يَوْمَ بَدْرٌ، فَكَلَّمُوا أَبَا سُفْيَانَ ومن كانت لهُ فِي تَلْكُ الْعِيرُ مِنْ قَرَيْشُ تَجَارُةٌ. فَقَالُوا: يَا مَعْشَرَ قَرَيْشٍ، إِنَّ مُحَمِّدُا قَدْ وَتَرَكُمْ،وَقَتَلَ خيَارَكُمْ، فَأَعِينُونَا بَهَذَا الْأَالِ عَلَى حَرْبِه، لَعَلْنَا ندرك منه ثارًا، فَفَعَلُوا.



#### الحلقة الثانية

#### مسرد ک د. عبدالعظیم بدوی

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فِضِيهِمْ كُمَا ذَكَرَ لِي بَعْضَ أَهْلَ الْعِلْمِ أَنْزُلُ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمُوكَهُمُ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُعْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهِنَّمَ الْمُعْتَرُونَ ، (الأنفال: ٣٦).

ومنها: ما ذكره الله تعالى في قوله: ﴿ وَقَالَتِ طُلْبَهُ أَنَّ مِنْ أَهُلُ ٱلْكِتَنْبِ وَامِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أَنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ وَجَّهُ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوا عَاخِرُهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ » (آل عمران:

عَنِ السُّدُيِّ قَالِ: كَانَ أَحْبَارُ قَرَى عَرَبِيَّة اثْنَى عَشْرَ حَبْرًا، فَقَالُوا لِبَعْضِهِمُ: ادْخُلُوا فِيْ دين مُحَمِّد أَوَّلُ النَّهَارِ، وَقُولُوا نَشْهَدُ أَنَّ مُحَمِّدُا حَقُّ صَادِقٌ، فَإِذَا كَانَ آخِرُ النَّهَارِ فَاكْفُرُوا وَقُولُوا: إِثْا رَجِعْنَا إِلَى عُلْمَائِنَا وَأَحْبَارِنَا فَسَأَلْنَاهُمْ، فَحَدُّثُونَا أَنَّ مُحَمَّدًا كَاذِبٌ، وَأَنْكُمْ لَسُتُمْ عَلَى شَيْء، وَقَدْ رَجَعْنَا إِلَى دَيننَا فَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيْنَا مِنْ دَيِنكُمْ، لَعَلَّهُمْ يَشَكُونَ، يَقُولُونَ؛ هَوْلاًء كَانُوا مَعَنَا أُوَّلُ النَّهَارِ، فَمَا بَالُهُمْ؟ فَأَخْبَرَ اللَّه عِزَّ وحِلَّ رَسُولُهُ صلى الله عليه وسلم بذُلكُ. (البداية والنهاية (١٠/٤)).

ومنها: قول ابن أبَيُّ-لعنه الله-: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا.

عَنْ زَيْد بْنِ أَرْقَمَ رضِي الله عنه قَالَ: كُنْتُ فِي غُزَاة، فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ آبَيُّ بِيَقُولُ؛ لاَ تُنْفِقُوا

عَلَى مَنْ عَنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ، وَلَنْنُ رَجِعْنَا مِنْ عَنْدِهِ لَيُخْرِجِنَّ الْأَعَـزُ مِنْهَا الأَذَلُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكُ لَعَمِّي أَوْ لَغُمَرٍ، فَذَكَّرَهُ لَلنَّبِيُّ صلى اللهِ عليه وسلم، فَدُعَاني فَحَدُثْتُهُ، فَإِرْسُل رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى عَبْد الله بن أَبِيٌّ وَأَضْحَابِهِ، فَحَلَفُوا مَا قَالُوا، فَكُذَّبِنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وصَدَّقَهُ، فَأَصَابَني هُمُّ لَمْ يُصِينني مثلُهُ قَطْ، فَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ لي عَمِّى؛ مَا أَرَدْتُ إِلَى أَنْ كَذَبِكَ رَسُولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وَمَقَتَكَ؟ فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ، فَبُعَثَ إِلَى النَّبِيُّ صلى اللَّه عليه وسلم فَقَرَأُ فَقَالُ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ يَا زَيْدُ ». (صحيح السخارى: ١٠٩١).

والإضْ اللهُ عَلَام الْعَرَب ضدُّ الْهدَايَة والإرْشاد. يُقَالُ: أَضْلُلْت قَالَانًا إذا وَجُهْتُه للضَّالال عَنُ الطُّريق، قال تعالى: « مَن يُضَلِل اللهُ فِكَلا هَادِي لَهُ وَلِذَرُهُمْ فِي ظُفَيْتُهِمْ يَعْمُونَ ، (الأعراف: ١٨٦)، وقال تعالى: «أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُوا مَنْ آضَلَ اللَّهُ ، (النساء: ٨٨). (لسان العرب (٣٩١/١١)).

ومعنى الآية: الَّذِينَ جَحَدُوا تَوْحِيدَ اللَّهِ، وَعَبَدُوا غَيْرَهُ، وَصَدُّوا مَنْ أَرَادَ عَبَادَتَهُ وَالْإِقْرَارَ بِوَحُدَائِيَّتِهِ، وَتَصْدِيقَ نَبِيُّهِ مُحَمِّد صلى الله عَليه وسلم عَن الَّذي أَرَادً مِنَ الْإِسْلاَم وَالْإِقْرَارِ وَالتُّصُديق «أضَّل أَعْمَالُهُمْ» أَيْ أَبْطَلَهَا فَلَمْ يَشْبِلُهَا، وَأَرَادَ بِالأَعْمَالِ مَا فَعَلُوا مِنْ إِطْعَامِ الطَّعَامِ وصلة الأرحام (معالم التنزيل (١٥١/٥)).

ونحو ذلك من أعمال البر، لأن شرط القبول عند الله هو الإيمان، قال تعالى: ﴿ فَلَا أَفْنَحُمُ ٱلْمُفْبَةُ (١) وَمَا أَدَرُكُ مَا الْمَقَيَةُ (١) فَكُ رَقِيَةِ (١) أَوْ إِطْعَتُمْ فِي يَوْمِ ذى مَسْعَيَةِ (١٠) يَسِمًا ذَا مَقْرَبَةِ (١٠) أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَثْرَيَةِ (١٠) ثُعُكَّانَ مِنَ ٱلْذِينَ ءَامَنُواْ ، (العلد: ١١ - ١٧)، فإن لم بكن منهم حبط عمله، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِالْإِينَانِ فَقَدْ حَيِطَ عَمَلُهُ. وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْمُسْرِنَ » (المائدة : ٥)، وقال تعالى: «قُلْ هَلْ نَبَيْكُمْ بِالْأَغْسَرِينَ أَعْمَلًا الَّذِينَ صَلَّ سَعَيْهُمْ فِي ٱلْحَيْرُةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يَحْسِنُونَ صُنْعًا اللهُ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَابِهِ. فَجَطَتْ أَعْمَنْكُهُمْ فَلَا نُقِيمُ فَكُمْ مَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَزُنًا ۞ ذَٰلِكَ جَزَآوُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَأَغْذُواْ مَا يَتِي وَرُسُلِي مُزُوًّا ، (الكهف: ١٠٣ - ١٠٦).

وُعَـنْ عَإِنشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهُ ابْنُ جُدْعَانَ لَكَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةَ يَصلُ الرَّحمَ، وَيُطْعمُ الْسُكِينَ، فَهَلْ ذَاكَ نَافَعُهُ ۗ قَالَ: ﴿ لاَ يَنْفُعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لَي خُطيئتي يَوْمَ الدُين. (صحيح مسلم ١٩٦).

قال الإمام النووي؛ قال العلماء؛ ابن جُدُعَانَ اسْمُهُ عَبْدُ الله، وَكَانَ مِنْ بَنِي تَمِيم بْنِ مُرَّةَ أَقْرِيَاء عَائشَةَ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا، وَكَانَ مِنْ رُؤْسَاءِ قَرَيْش، وَكَانَ كَثِيرَ الْإِطْعَامِ، وَكَانَ اتَّخَذُ للضَّيفَانِ جَفْنُهُ يُرْقَى إِلَيْهَا بِسُلْمٍ.

وَمَعْنَى هَٰذَا الْحَدِيثِ: أَنَّ مَا كَانَ يَضْعَلُهُ مِنَ الصِّلَة وَالْاطْعَام وَوُجُوهِ الْكَارِم لاَ يَنْفَعُهُ فِي الآخرة لكُونه كَافرًا، وَهُوَ مَعْنَى قُولِه صلى اللَّه عليه وسلم: «لُمْ يَقُلْ رَبُ اغْفِرْ لي خُطيئتي يَوْمَ الدِّينِ»، أَيْ لَمْ يَكُنْ مُصَدِّقًا بِالْبَعْثِ، وَمَنْ لَمْ يُصَدُّقُ بِهُ كَافِرٌ وَلاَ يَنْفَعُهُ عَمَلٌ.

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ - رَحمَهُ اللهِ تَعَالَى -: وَقَد انْعَقَدَ الْأَجْمَاءُ عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ لاَ تَنْفُعُهُمْ أَعْمَالُهُمْ، وَلاَ يُثَابُونَ عَلَيْهَا بِنَعِيمٍ وَلاَ تَخْفيف عَذَابٍ، لَكِنَّ بِعْضَهُمْ أَشَدُّ عَذَائِنا مَنْ بَعْض بِحَسَبِ جَرَائمهم. (شرح النووي على مسلم (٨٧/٣)).

وهذا حكم من مات على الكفركما قال تعالى في آخر السورة: وإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيل اللَّهِ مُمَّ مَا ثُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَمْغِرَ اللَّهُ لَمُتَّم " (محمد: ٣٤).

ومعنى ذلك أن الذين كضروا وصدوا عن سبيل الله «ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَبِلُوا الشُّوَّةِ بِجَهَالَةِ ثُمُّ تَـابُواْ مِنْ بَقَدِ ذَالِكَ وَأُصَّلِّحُوٓاْ إِنَّ رَبِّكَ مِنَّ بَقَدِهَا لَغُفُورٌ ۗ زِّحمُّ ، (النحل: ١١٩)، كما قال تعالى: ﴿ قُلْ لِلَّائِينَ كَّفَرُوا إِن يَنتَهُوا يُغَفِّر لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ » (الأنفال: ٣٨)، وقال تعالى: «إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَنُوا ٱلَّكُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَتِ مُمُّ لَدّ بَوُيْوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ، (البروج: ١٠)، فعلق العذاب على عدم التوبة، قال الْحَسَنُ الْنَصْرِيُّ؛ انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْكَرَم وَالْجُود، قَتَلُوا أُوْلِيَاءَهُ وَهُوَ يَدُعُوهُمْ إِلَى التَّوْبَةَ وَالْغَفْرةَ. (تفسير القرآن العظيم (٤٩٦/٤)).

للحديث بقية إن شاء الله، نسأل الله الهدائة والتوفيق



### محزم سنة ٧ مجرية

# 77 9 M 1, ME 89. من آيات النبوة في خيير

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعدُ:

اعترد عبدالرزاق السيد عيد

وواضح من هذا الحديث أن الجيش المتكون من ألف وأربعمائة أكل من بقايا الطعام القليل الذي يُسمى بالسويق، وهو عبارة عن طعام مصنوع من القمح أو الشعير على شكل طحين يُحمل مع المسافر وكان قليلاً، فلما نُثر على السفرة ويفضل الله ثم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم زاد هذا الطعام حتى شبع منه جميع الجيش والحمد لله، وليست هذه أول مرّة يزداد فيها الطعام والماء، فتكرر ذلك في غزوة الخندق وتبوك وغيرهما، والحمد لله على نعمه.

#### ثانيًا: بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ية شفاء علل على رضي الله عنه:

عن سِبَهْل بُن سَفْد رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خِيْبَرَ، «لَأَعْطَيَنَّ هَدْهِ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّهِ عَلِي يَدَيْهِ؛ يُحبُّ الله وَرَسُولُهُ وَيُحبُّهُ الله فهذه وقضتنا الثانية مع غزوة خيبر التي وعد الله بها رسوله والذين آمنوا معه في قوله تعالى: « وَعَدَّكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِعَ كَثِيرَةُ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ. » (الفتح: ٢٠)، وقد تحقق وعدُ الله للنبي والمؤمنين، وتم فتح خيبركما بينا في اللقاء السابق بفضل الله ورحمته، واليوم نقف معكم وقفة يسيرة من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآيات نبوته فهذه الغزوة الماركة.

#### أولاً: أولى هذه الآيات بركة الطعام وزيادته:

عَنْ شُوَيْد بْنِ النَّعْمَانِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْه وَسَلَّمَ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ، وَهِيَ أَذْنَى خَيْبَرَ، فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دُعَا بِالأَزْوَادِ فَلَمْ يُؤْتُ إِلا بِإِلسُّونِيقَ فَأَمَرَ بِهِ فَتُرِي، هَٰأَكُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَأَكُلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمُغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمَّ صَلَّى وَلَم يَتُوضًا ،. (رواه البخاري: ٢٠٩).



وَرَسُولُهُ، قَالَ: فَيَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا إِهْلُمًا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوًا عَلَى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا؛ فَقِالَ: «أَيْنَ عَلَيُّ بُنُ أَبِي طَالْبِ؟ ، فَقَيلَ هُوَ يَا رَسُولَ الله يَشْتَكي عَيْنَيْه، قَالَ: فَأَرْسَلُوا إِلَيْه فَأَتَّيَ بِهِ فَيَصَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَيْنَيْهُ وَدُعَا لُهُ، فَنَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعْ، فَأَعْطَاهُ الرَّائِيَةُ فَقَالُ عَلَيُّ: يَا رَسُولُ اللَّهُ! أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلِنَا؟ فَقَالَ: انْفُذْ عَلَى رِسُلِكُ حَتَّى تَنْزِلُ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلاَم، وَأَخْيِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَ اللَّهِ فَيَهِ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدَى اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحدُا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النعم». (البخاري: ٣٩٧٣).

#### من هذا المشهد العظيم تأخذ بعض الفوائد:

١- منها بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتفله في عيني على رضى الله عنه، فيرئت بفضل الله وقام عليٌّ وليس بعينيه رمد ولا وَجَع، والحمد لله على فضله.

٢- ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في نصر الله، وأنه سيُفتح على يد على رضى الله عنه بعد أن جهد المسلمون أمام حصن ناعم، واستشهد تحته محمد بن مسلمة الأنصاري، وادخر الله هذا الفتح لعلي رضي الله عنه، والرسول عليه الصلاة والسلام يعلم ذلك مما علمه الله، ولذا قال لعلى: «انفذ على رسلك». وهذه ورب الكعبة لغة الواثق في نصر الله، ثم أوصى علياً بوصايا تفهم منها الغاية من الجهاد في الإسلام.

#### ٣- الغاية من الجهاد في الإسلام:

ليست الغاية من الجهاد في الإسلام احتلال الأرض وقتل الشعب وكسب المفائم، كلا بل الغاسة هي فتح القلوب لعلام الغيوب سبحانه، ودخول الناس في دين الله الذي لا يقبل الله سواه، والذي بعث به رسوله ومصطفاه، فلا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا كتاب مُنزلُ من عند الله بعد القرآن، ولا دين إلا الإسلام، لذلك قال النبي لعليُّ: « لأن يهدي بك الله رجلاً واحدًا خير لك من حُمر النعم»، يعنى دخول فرد واحد في الإسلام

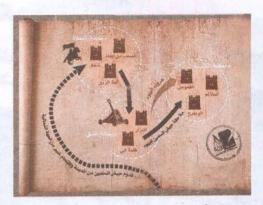

خير من أغلى شيء كان يعتز به العرب من متاء الدنياء

وقال له كما في رواية صحيح مسلم: «قاتلُهُمْ حَبَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ الله، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلكَ فَقَدْ مَنْعُوا مِثْكِ دَمَاعَهُمْ وَأَمْوَالُهُمَّ إِلَّا بِحَقَّهَا، وَحسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ». يعني عصموا منك دماءهم وأموالهم فلا تقاتلهم، واقبل منهم علانيتهم ودغ سرائرهم لله سبحانه وتعالى. فهل هناك رحمة أعظم من ذلك؟

٤- أهل السنة والجماعة أهل إنصاف وصدق في نقل الأخبار وفي موقفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهذا الخبر مروى عند البخاري ومسلم وكتب أهل السنة التي لا يأخذ منها الروافض إلا إذا كان فيه ما يريدون، وأهل السنة يعرفون لعلى رضى الله عنه فضله فيها وشجاعته وقوته وعلمه ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما يعرفون الأبي بكر فضله ومكانته، ولعمر ولعثمان، ولجميع الصحابة.

والمشاركون في خيبر كلهم من أصحاب بيعة الرضوان الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه، لكن الروافض الشيعة يبالغون في أمر على رضي الله عنه مبالغة ممقوتة بمقتها أهل البيت جميعًا، وهذه المبالغة على حساب تحقير شأن الصحابة الكرام أمثال أبي بكر وعمر وعثمان في يوم خيير، ويذكرون روايات لم تصحية خيبر تبالغية فضل على رضى الله عنه على حساب هؤلاء الكرام

من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ فجاملوه يما زعموه وخسروا أصحاب النبي الكرام من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من أهل بيعة الرضوان؛ لأنهم لم يتحلوا بالإنصاف، ولم يتحروا الصحة في نقل الأخبار ولا الصدق في القول.

أما أهل السنة والجماعة-والحمد لله- فقد تحلوا بالإنصاف والصدق في القول، وتحروا الصحة في نقل الأخبار؛ فكسبوا محبة عليُّ وأهل البيت ومحبة جميع الصحابة الكرام وعلى رأسهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلى، وجميع أهل بيعة الرضوان وجميع الصحب الكرام، والحمد لله رب العالمن.

وفوق هذا كله فاز أهل السنة والجماعة برضوان الله؛ لأن الله يحب الصادقين ويحب المنصفين، ويحب مَن يحب أصحاب رسوله ويترضى عنهم.

#### ثالثا: قصة الشاة السمومة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يَّا فُتحَتْ خَيْبِرُ أَهْدِيَتُ لَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةٌ فيهَا سَمٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اجْمَعُوا لي مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ الْيَهُود »، فَجُمعُوا لُهُ، فَقَالَ لُهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّى سَائِلُكُمْ عَن شَيْءِ فَهَلُ أَنْتُمْ صَادِقَيُّ عَنِّهُ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ بِيَا أَبِا الْقَاسِمِ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَيُوكُمْ؟ قَالُوا: أَيُونَا فَلاَنْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ كُذَّبْتُمْ بَلُ أَيُوكُمْ فَلْأُنُّ، فَقَالُوا؛ صَدَقَتَ وَبُرِرْتَ. فَقَالَ؛ هَلْ أَنْتُمْ صَادِقَيَّ عَن شَيْءِ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، وَإِنْ كَذَبِّنَاكَ عَرَفْتَ كَذَيِّبًا كُمَا عَرَفْتُهُ فِي أَبِينًا. قَالُ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَهْلَ النَّارِ ؟ فَقَالُوا نَكُونُ فيهَا يُسيرُ إِثُمَّ تَخْلُفُونَنَا فيهًا. فقال لَهُمْ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: «اخْسَئُوا فِيهَا وَاللَّه لا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبِدُا»، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: فَهَلْ أَنْتُمْ صَادَقَيَّ عَن شَيْءَ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَده الشَّاة سَمًّا؟ فقالوا: نُعُمْ. فقال: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كُذَابًا نَسْتَرِيحُ مِنْكَ، وَإِنْ كُنْتَ نَسِيًا لَمْ

يَضُرُّكَ». (رواه البخاري: ٥٤٤١).

وفي رواية ابن إسحاق أن الذي أهدى الشاة زينب بنت الحارث امرأة سلام بن مشكم، وقد سألتُ: أيّ عضو من الشاة أحبّ إلى محمد، فقيل: الذراع اليمني، فأكثرت فيها من السم، ثم سمت سائر الشاة، ثم جاءت بها، فأما النبي فلاك منها شيئًا فلم يسغها، وأما بشر بن البراء بن معرور فأساغها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن هذا العظم أخبرني أنه مسموم». ثم دعا بها فاعترفت، وقالت المقولة السابقة للبهود.

قال ابن القيم في زاد المعاد: «وجيء بالمرأة إلى رسول الله، فقالت: أردت قتلك. فقال: ما كان الله ليسلطك عليّ. قالوا: ألا تقتلها؟ قال: لا، ولم يتعرض لها ولم يعاقبها، واحتجم على الكاهل، وأمر مَن أكل منها فاحتجم، فمات بعضُهم، وقد اختلف في قتل الرأة.

والصحيح والله أعلم أن الرسول عفا عنها أولا ولم ينتقم لنفسه، فلما مات من مات من الصحابة بسبب السم قتلها قصاصًا.

وفي هذه القصة من الدروس والفوائد ما يلي، ١- لقد أطلع الله رسوله على أخبار من الغيب، ومكَّنه من تكليم الجماد له؛ حيث كلَّمته عظام الشاة، وأخبرته أنها مسمومة.

٢- عناد اليهود وكذبهم رغم علمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، وأن الله يطلعه على الغيب، فكذبوا عليه في ذكر أبيهم فأخبرهم بالحقيقة، ومع ذلك لم يؤمنوا به، وحاولوا قتله مرارًا، وآخر محاولة هذه التي فعلتها هذه المرأة والقوم وراءها، وإن كانت هي أكثر حنقًا على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين بسبب كثرة من مات، فأرادت الانتقام، وقد صرحت بذلك فيما نقله ابن القيم في زاد العاد.

٣- ومن الفوائد عفو النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عفا عن اليهود رغم اعترافهم بوضع السم في الشاة، أما المرأة فقتلت قضاءً، والله أعلم.

أسأل الله أن يكتب لنا ولكم منازل الشهداء والأبرار، وإلى لقاء بحول الله وقوته.



### مقومات الإنتاج في المنهج الاقتصادي الإسلامي وضوابط السلوك الاستهلاكي في الاقتصاد الإسلامي

يعتمد الإنتاج في المنهج الاقتصادي الإسلامي على مقومات أساسية سبق أن تناولناها بالتفصيل في المضالات السابقة، والتي تتلخص في الآتي،

- (١) العمل: ويتمثل في الجهد العضلي والذهني وتراكم المعرفة.
- (٢) الموارد الطبيعية: التي سخرها الله لعباده.
  - (٣) المال: الذي رزقه الله لعباده.
- (٤) ما سخره الله عزوجل: من مقومات أخرى باطنة لم تعرف بعد.

ويركزا لإسلام على عنصرالعمل باعتباره أهم ركن فالعملية الانتاجية واشترط فيه مجموعة من الشروط سبق وأن تناولناها في الفصل الثاني وتتلخص في الآتى:

- القيم الإيمانية: ومنها الإيمان والتوقي والصلاح واستشعار مراقبة الله في كل الأعمال والمحاسبة والمراقبة
- القيم الأخلاقية: ومنها الأمانة والصدق والإخلاص والإتضان

#### امداد کے د . حسین حسین شحاتة

والانضباط والوفاء.

- القيم السلوكية: ومنها الحب والأخوة والتعاون والتكافل والتضامن والتسامح والتيسير والقناعة.
- الكضاءة الفنية: مثل العرفة الفنيلة واستخدام أساليب التقنيلة الحديثة ما دامت لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية.

ويجب على الدولة أن توفر للعنصر البشري العامل بيئة صالحة ليقوم بدوره في عمارة الأرض.

ولقد ريط الإسلام بين الفرد والإنتاجية والتى يقصد بها مقياس العلاقة بين الناتج وعوامل الإنتاج المسببة لهذا الناتج، وتوجد إنتاجية للعمل، وإنتاجية لرأس المال، وإنتاجية الأرض، والإنتاجية الكليـة هي قيمة الناتج مقسومة على قيم عوامل الانتاج.



#### وأهم المقومات الإسلامية لرفع الإنتاجية وجودة الإنتاج ما يلي:

- (۱) الاهتمام بانتقاء وإعداد وتدريب العامل وتنميته عقدياً وخلقياً وسلوكياً وفني أوفقاً لمعايير الكفاءة والأمانة، وتحقيق الأمن والسكينة له والجزاء العدل والأجر الإضافي، فاليد المرتعشة لا تبدع ولا تبتكر.
- (٢) تنمية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها وترشيد استخدامها بالأساليب المفيدة والنافعة دون إسراف أو تبديد، ويجب الأخذ بأساليب التقنية الحديثة المشروعة.
- (٣) المحافظة على المال وتنميته وتوظيف وفقاً للأسس والصيغ الإسلامية التي ترفع من كفاءة تشغيله، ومنعه من التشغيل الحرام، ومن أهمها: الربا والاكتناز والحث على الادخار والاستثمار وفقاً للصيغ الإسلامية.
- (4) تطوير وتنمية المؤسسات المالية وكذلك الأدوات والأساليب والأسواق الإسلامية التي تساهم في تسهيل سيولة الأموال من والى الوحدات الاقتصادية والنظر إلى هذه المؤسسات المالية على أنها وسيلة لغاية، هي توفير الأموال للتمويل واستخدامه في الإنتاج طبقاً لصيغ الاستثمار الإسلامي.
- (٥) ضبط وترشيد نفقات الإنتاج وتطهيرها من كل نواحي الإسراف والضياع والتبذير والترف والمظهرية

لأن ذلك يقود إلى تخفيض التكلفة وزيادة العائد بما يمكن الوحدة الاقتصادية من النمو والتطوير.

ضوابط السلوك الاستهلاكي في الاقتصاد الإسلامي: مفهوم الاستهلاك وعلاقته بالحاجات الأصلية في الاقتصاد الإسلامي:

الاستهلاك في الشرع هو الإنضاق بمعناه اللغوي وهو الإفناء بالنسبة للمال مع الإنسان بنفسه أو بواسطة غيره، بشرط أن يكون مشروعاً إي: فيما أحله الله، ويقصد بسلوك المستهلك بأنه التصرفات والأفعال التي يقوم بها عند اتخاذ قرار بالإنفاق لشراء حاجاته أو إشباع رغباته.

ويحكم ذلك مجموعة من الحوافز والبواعث والعادات والتقاليد والأعراف السائدة في المجتمع والتي تعارف عليها الناس، وينضبط هذا السلوك في الإسلام بمنظومة من القيم الإيمانية والأخلاقية، وكذلك منظومة الضوابط الشرعية حتى يكون قراره الاستهلاكي متوافقاً مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ولقد سبق أن تناولنا ذلك تفصيلاً في الفصل الثاني.

#### أثر القيم الإيمانية والأخلاقية على سلوك المستهلك في الاقتصاد الإسلامي

يعتقد المستهلك المسلم بأن الغاية من الإنضاق توفير الحاجات الأصلية لبناء الجسد لطاعة وعبادة الله،



وتأسيساً على ذلك فإنه يلتـزم في سلوكه بشرع الله عزوجل حتى ينال الشواب والأجر، ويتجنب ما نهي الله عنه وهذا يحقق له الاطمئنان القلبي والراحة النفسية.

كما أن تحلى الستهلك بخلق الأمانة والصدق والاعتدال والقناعة والسماحة والوفاء، وتجنب الإسراف والتبذير والترف والبذخ والمظهرية والتقليد المخالف لشرع الله عزوجل، يحقق له سلوك استهلاكي رشيد.

وخلاصة القول ينجم عن القيم الإيمانية والأخلاقية للمستهلك المسلم سلوكا سويا يقود نحو الحلال الطيب النافع.

#### الضوابط الشرعية للسلوك الاستهلاكي في الاقتصاد الإسلامي

يقصد بالضوايط الشرعية للسلوك الاستهلاكي بأنها الأحكام والمبادئ الكلية التي تضبط سلوك الستهلك، وتهدف إلى تحقيق ما يلى:

- بيان حكم الله في الأعمال والتصرفات والقرارات الاستهلاكية بين الحل والحرمة.
- تعتبر المرشد إلى الحلال لاتباعه، والحرام لتجنبه.
- تعتبر من المقاييس لتقويم السلوك الاستهلاكي للأفراد والمؤسسات.
- تعتبر المرجع لتوقيع العقوبة على السلوكيات المخالفة.

وتتسم هنده الضوابط بخصائص من أهمها: الثبات والشمولية والاستمرارية والموضوعية والعقلانية والقابلية للتطبيق في كل زمان ومكان.

وتقسم هذه الضوابط إلى مجموعتين هما:

- ضوابط السلوك الاستهلاكي في مجال المباحات (الواجبات).
- ضوابط السلوك الاستهلاكي في مجال المحرمات (المنهيات).

وسوف نتناول كل مجموعة من هذه المجموعات بشيء من التفصيل في المنود التالية،

مقومات السلوك الاقتصادي الرشيد في الاقتصاد الإسلامي:

هناك العديد من المؤثرات والمقومات في السلوك الاقتصادي الإسلامي، نلخصها في الآتى:

- عامل إشباع الحاجات والرغبات.
- عامل توافر الإمكانيات والقدرات.
- عامل القيم الإيمانية والأخلاقية.
  - عامل الضوابط الشرعية.
- عامل الأسعار الناجمة من تفاعل العرض والطلب.
  - عوامل أخرى معنوية.

فإذا توافرت هذه المقومات والعوامل كان السلوك رشيداً ويحقق الإشباع المادي والروحي للمستهلك.

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعدُ:

فقد كانت قصة موسى مع الخضر عليهما السلام من روائع القصص؛ لما ورد فيها من عجائب الأخبار في صحيح الآثار بل وفي الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وبرز فيها من الفوائد العقدية والفقهية والتربوية ما لا يحيط به عنوان واحد للقصة، وقد تحيرت في عنوان للحديث أو القصة؛ إذ إن بها معاني ربما لا يحيط بها عنوان واحد، ولعل هذا ما دفع إمام المحدثين البخاري رحمه الله أن يضعها في ثلاثة مواضع من صحيحه إذ في كل مكان فائدة مختلفة، فاجتهدت في اختيار عنوان مجمل يكشف عن درره في كوامنه.

تحديث:

روى البخاري رحمه الله بسنده إلى سعيد بن جبير رحمه الله قال: قلت لابن عباس إن نوفًا البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل إنما هو موسى آخر؟ فقال كذب عدو الله، حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم: (قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه إن عبداً من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال: يا رب وكيف به؟ فقيل له احمل حوتاً في مكتل فإذا فقدته فهو ثم، فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون، وحمل حوتاً في مكتل حتى إذا كانا عند الصخرة وضعا رؤوسهما وناما فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سرباً، وكان لموسى وفتاه عجباً، فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما.

قلما أصبح قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباً. ولم يجد موسى مساً من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، قال له فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة؟ فإني نسيت الحوت؟ قال: موسى ذلك ما كنا نبغي



فارتدا على آثارهما قصصًا.

فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى، فقال: الخضر: وأنى بأرضك السلام؟ فقال أنا موسى فقال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم، قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشداً؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبراً؛ يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال: ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً.

فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر؛ يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر فعمد الخضرإلى لوح من ألواح السفينة فنزعه فقال موسى؛ قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها؟ قال؛ ألم أقل لك إنك لن تسطيع معي صبرا؟ قال؛ لا تؤاخذني بما نسيت فكانت الأولى من موسى نسبانًا.

فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، فقال موسى؛ أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال؛ ألم اقل لك إنك لن تسطيع معي صبراً؟ قال ابن عيينة؛ وهذا أؤكد فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارًا يريد أن ينقض فأقامه، قال الخضربيده فأقامه فقال له موسى؛ لو شئت لاتخذت عليه

أجراً. قال: هذا فراق بيني وبينك). قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما).

#### أولا: التخريج:

ا - رواه الإمام البخاري في ثلاثة كتب من صحيحه:

أ- كتاب العلم، باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم؟ فيكل العلم إلى الله رقم (١٢٢) (٥٦/١).

ب- كتاب الأنبياء: باب حديث الخضر مع موسى، (١٢٤٦/٣).

ج- كتاب التفسير، باب تفسير سورة الكهف (١٧٥٢/٤)،(٤٤٤٨)،(١٧٥٤)، (٤٤٥٠)

٢: أخرجه مسلم في الفضائل باب من فضائل الخضر عليه السلام رقم ٢٣٨٠.

۳: سنن الترمذي ت شاكر (۳۰۹/٥) رقم (۳۱٤۹) أبواب تفسير القرآن.

#### ثانيًا: مفردات الحديث:

- (نوف البكالي) هو تابعي جليل من أهل دمشق فاضل عالم لاسيما بالإسرائيليات وكان ابن امرأة كعب الأحبار رحمه الله.

- (كذب عدو الله) أي أخبر بما هو خلاف الواقع. ومراد ابن عباس رضي الله عنهما الزجر والتحذير لا المعنى الحقيقي لهذه العبارة.

- (فعتب) لم يرض منه بذلك وأصل العتب المؤاخذة.

- (بمجمع البحرين) ملتقى البحرين وفي تسمية البحرين أقوال.

- (مكتل) وعاء يسع خمسة عشر صاعًا.

- (فانسل) خرج برفق وخفة.

- (سرباً) مسلكًا يسلك فيه.
  - (نصباً) تعنا.
- (مساً) أشراً وفي رواية (شيئاً).
  - (مسجى) مغطى.
- (وأنى بأرضك السلام) كيف تسلم وأنت في أرض لا يعرف فيها السلام.
  - (نول) أجر.
  - (فعمد)قصد.
  - (الأولى) المسألة الأولى.
  - (زكية) طاهرة لم تذنب.
    - (وهذا أوكد) أي قوله.
- (ألم أقل لك) لزيادة لك فهذا أوكد في العتاب.
  - (استطعما) طلبا طعاماً.
  - (ينقض) يكاد يسقط.
  - (قال الخضربيده) أشاربها.
- (من أمرهما) من الأعاجيب والغرائب) (ينظر: تعليقات البغا على صحيح البخاري: ١٧٥٤/٤،٥٦/١).

#### ثالثاً: فوائد الحديث

من أولٌ ما يستفاد من الحديث: هو أن استقبال الشرع يحتاج إلى نية وتسليم وافتقار وعقل؛ لذا لا يوقف أمام ما تشابه منه إلا موقف العابد الدارس المؤمن بربه والمتبع لنبيه، ويكون من دينه كما أراد الله له أن يكون، لا موقفالشاك المتربص لدعاة السوء أدعياء العقلانية والعلمانية زعموا وما صدقوا، وما أكثر هؤلاء في هذه الأزمنة المتأخرة الغابرة.

لذا فإن عبارة مثل التي قالها الصحابي الجليل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق التابعي الجليل نوف البكالي: (كذب عدو

الله) يتلقاها أهل الإيمان بما ذكرنا من أحوالهم تجاه الشرع، ويتلقاها أهل الزيغ والطغيان بالتشكيك في كل شيء، في الراوي والمروي في السند والمتن ثم في السنة والدين كله.

وعليه فإن المراد من هذه العبارة صارشبهة أسارع إلى إزالتها من القلوب لدفع التهمة عن التابعي الجليل نوف البكالي وهو مؤمن، وكان عالماً قاضياً للماماً لأهل دمشق أن يتهم بكونه عدواً لله، وكذلك عن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتهم تابعياً كهذا أن يكون كذلك.

وَقَالَ ابْن التَّين؛ لم يرد ابْن عَبَاس اخْرَاج نوف عَن ولاَية الله، وَلكن قُلُوب الْحق، الله عَير الْحق، الْعلمَاء تنفر إذا سَمعت غير الْحق، فيطلقون أمْثَالَ هَذَا الْكَلام لقصد الزجر والتحدير مِنْهُ وَحَقِيقَته غير مُرَادة.

وهناك تأويل آخر قاله بعض أهل العلم، وهو أن المراد كذب شيطانه. (ينظر شرح النووي على مسلم: ١٨٤٧/٤). وللحديث صلة إن شاء الله مع باقي ما يُستفاد من هذه القصة المباركة، والحمد لله رب العالمين.





# الخلاف . . أصوله وضوابطه

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدُ:

فقد تحدثنا أيها القارئ الكريم على مدار عام كامل تقويبًا عمن يزعمون أنهم أهل الفكر، وبيِّنا أن للفكر أصولاً وضوابط يجب على من يزعم ويدّعي أنه مُفكر أن يأخذ بهذه الأصول وينضبط بتلك الضوابط.

All John Street

د . أحمد منصور سيالك

الشرع الحنيف وتشكك فيه.

وللحديث عن هذه المنظومة سنسلك فيه الكلام من خلال مقدمة، وعشرة محاور، وسأذكرهم على سبيل الإجمال، ثم نفصًل الكلام في كل محور على حدة بإذن الله تعالى: المقدمة: «المسلمون أمة واحدة ».

والمحور الأول: «مشروعية الخلاف، أو واقعيته». المحور الثاني: «أسباب وقوعه».

المحور الثالث: «الشروط التي يجب توافرها

المحور الرابع: «الصفات الواجب توافرها في المخالف».

والمحور الخامس: «مدى وقوع التلفيق فيه وشروطه».

المحور السادس: «المسائل التي يقع فيها ». المحور السابع: «الصفات الواجب توافرها فيمن

المحور الثامن: «أقسامه وحكم كل قسم». المحور التاسع: «ضوابط التعامل مع المخالف». المحور العاشر والأخير: «الآثار المترتبة عليه». فتلك عشرة كاملة نستطيع أن ندخل بها في منظومة الخلاف، والتي بها يعلم كل طالب علم قدره مع أقوال أهل العلم؛ لأنه بذلك يتسنى له معرفة كيفية وصول العلماء لهذه الأقوال. فبإذن الله تبارك وتعالى نبدأ في المقال القادم في هذه السلسلة التي أسأل الله تعالى أن ينفع بها قارئها وكاتبها، إنه ولى ذلك والقادر عليه، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه.

وعليه افمن يخرج عن هذه الأصول والضوابط لا فكر له، وهذا ينطبق على أغلب من يزعمون أنهم مفكرون إسلاميون؛ فلا أصول لهم ولا ضوابط في فكرهم ألبتة، وكانت النتيجة القدح في السنة النبوية وردها، ورد ما جاء فيها، وذلك بطعنهم في دواوين السنة المعتبرة عند أهل العلم الثقات وعلى رأسهم «الجامع الصحيح، للإمام العَلَم أبي عبد الله البخاري، رحمه الله.

وحتى لا يطول بنا الكلام فكرت أن نبدأ سوياً في مقالات نكتب فيها عن الفكر الصحيح، وعن ضوابطه، وأصوله.

ففي كل مرة سنختار موضوعًا نطوف حوله نبين أطرافه ومراميه حتى ننتهى منه فندخل في غيره بإذن الله تعالى، وقد اخترت أن نبدأ بالحديث عن: «الخلاف.. أصوله وضوابطه». ومن ثمَّ ندخل في منظومة الخلاف بأطرها الأربعة؛ لنتعرف على كيفية التعامل مع الخلاف عند أهل العلم، وهذه المنظومة التي لها إطار عام من خلاله نتعرف على أصوله وضوابط الخلاف، وهذه الأطر الأربعة؛

تصور الخلاف.. الحكم عليه.. الموقف من القول المخالف. وأخيرًا: الموقف من قائل هذا

فهذه الأركان الأربعة من خلالها يكون الكلام على الخلاف كما ذكرت، والأهم كيفية التعامل مع هذا الخلاف.

وبهذا نصل إلى كيفية التفكير في مثل هذه القضايا، لكن من وجهة نظر أهل العلم ومصادرهم التي تركوها لنا، لا من وجهة نظر الهوى والأغراض غير السليمة، التي تقدح في



## رحل عنا أبو إسلام ... وسكت صوته وجف قلمه

هو أبو إسلام صالح بن طه بن عبد الواحد، ولِدَ بعزبة الزعفران التابعة لقرية الشين مركز قطور محافظة الغربية، يوم الثلاثاء الخامس من جمادى الأولى ١٣٧٢هـ الموافق المحارم، درس بمدرسة الشين الابتدائية، ثم الإعدادية، ثم التحق بمدرسة الرافعي الثانوية بطنطا، فلما حصل على الثانوية دخل كلية الزراعة بكفر الشيخ، وتخصص في استصلاح الأراضي، ولكن الله تعالى أراد له أن يعمل في استصلاح القلوب، كما سيرد في ذكر مؤلفاته، كيف تصلح

فلما تخرج من الجامعة عام ١٩٧٧م التحق بالجيش لأداء الخدمة العسكرية، ثم أنهاها في ١٩٧٨/١٢/٣١م، فعمل مدرسًا بالتربية والتعليم الفصل الثاني من العام الدراسي، وفي صيف ذلك العام سافر إلى الأردن، فعمل مدرسا للرياضيات بمدرسة الفيصلية الإعدادية شرقى سحاب، فقضى بها عامًا ثم نزل إلى مصر فتزوج، وأكرمه الله تعالى بزوجة نحسبها صالحة ولا نزكيها على اللَّه، ثم عاد بها إلى الأردن، فحنَّب اللَّه إليه العلوم الشرعية، فبدأ بحفظ القرآن الكريم حتى أتمه، واجتهد في طلب العلوم حتى نال منها قسطا وافرًا، وفي عام ١٩٨٣م انتقل من الفيصلية إلى سحاب، وابتدأ في صعود المنابر، فكان ينتقل من قرية إلى أخرى لإلقاء خطبة الجمعة، وفي سحاب اتصل بكل من الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ محمد نسيب الرفاعي، والشيخ محمد إبراهيم شقرة، رحمهم الله جميعًا، حتى هيأ الله له مسجد عبد الله بن عمر في سحاب، فولى الإمامة والخطابة فيه حتى عام ١٩٨٥م، ثم وسع الله

#### اسان کی د. عبدالعظیم بدوي

عليه فانتقل من سحاب إلى مسجد إبراهيم الحاج حسن بضاحية إبراهيم الحاج حسن بعمًان، فولي الإمامة والخطابة والتدريس به، ووضع الله له القبول، حتى صار يُقصد من كل مكان، لسماع خطبه ودروسه، وقصده طلاب العلم من كل مكان، وأخذ يتنقل في مساجد عمان لإلقاء الدروس والحاضرات، وقوًى صلته بالشيخ الألباني حتى صار من أحب طلابه إليه، وكان الشيخ يشهد عنده الجمعة، ودُعي لإلقاء الدروس والخطب في كل من الإمارات والبحرين والكويت، وسافر إلى كندا.

وفي عام ١٩٨٨م ترك التدريس وتفرغ للمسجد.

ومن فضل الله عليه أن متعه بالصحة والعافية طوال عمره حتى بلغ رسالة ربه التي اصطفاه لها، حتى ابتلي في عام ٢٠١٣م بسرطان في البروستاتا فعولج منه، ثم انتقل المرض إلى الكبد فأخذ في العلاج منه، ولم يقعده ذلك عن وظيفته ومهمته، فلم يترك الخطبة ولا الدروس، وفي النصف الأول من شعبان الماضي سافر للعمرة والتقيت به، وأقمنا معًا أسبوعًا في الحرم المكي، وأوصاني بالصلاة عليه، ورجع إلى مسجده فقام رمضان إمامًا، وختم القرآن في القيام، وبعد عيد الفطر اشتد عليه المرض ومع ذلك استمر في أداء مهمته وتبليغ رسالة ربه، ولما حضر موسم الحج سافر للحج برفقة ابنه أحمد صالح، وكان يتنقل على الكرسي، فلما رجعَ رجعَ مرهقا متعبًا منهكا، فدخل مستشفى الأردن بعمان فمكث أسبوعًا ثم خرج، فلم يمكث بالبيت سوى يوم أو يومين

حتى عاد إلى المستشفى، فاتصل بي أبناؤه فأخبروني فطرت إليهم، ومن المطار مباشرة إلى مستشفى الأردن، فدخلت عليه وأرجو أن أكون قد أدخلت السرور على قلبه بدخولي عليه، وكان قد دخل في شبه غيبوية، وثقل لسانه، فأقمنا معه أسبوعًا نلاطفه أحيانًا ويرد علينا، وكان إذا أفاق أذن وأقام وصلى، وكان يرفع السبابة في التشهد يحركها يدعو بها كما كان يصلى في صحته، وبعد أسبوع وقبل الفجر طلب من مرافقيه من أبنائه أن يتصلوا بنا وأن يطلبوا حضور أهله وأولاده جميعًا وأنا معهم، فصلينًا الفجر وطرنًا إليه، فلما دخلنا عليه طلب أن نقعده، وأخذ يوصينا جميعا بتقوى الله، وأنا أستمع وأكظم حزني، وأكفكف دمعى إظهارًا للتماسك أمام الأولاد، حتى غلىتنى عينى فسالت دموعى، فخرجت من عنده، وكان هذا آخر عهده بالكلام، فلم يتكلم بعد ذلك، ومضت الأيام وحاله يتغير يومًا بعد يوم، حتى إذا كان يوم الثلاثاء ١٣/ محرم/٢٩٩ هـ الموافق ٣/١٠/١٠م أصبح في حالة حرجة، ونقصت دقات قلبه، إلى قبيل الغروب ظهرت عليه علامات الموت، وهرول إليه الطبيب ومساعدوه، وحاول أن يصنع شيئًا ولكن نفذ قضاء الله، فقال لنا بحزن باد عليه؛ توقف القلب!! وذلك عند النداء لصلاة الغرب، فقلتا ما أمرنا الله به: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرًا منها، اللهم اغفر الأبي إسلام، وارفع درجته في الهديين، واخلفه في عقبه عُ الغادرين، وأفسح له في قدره، ونور له فيه. وتذكرت عندائذ قول الله تعالى: ( فَلُولًا إِذَا بَلَغْتِ لَلْعَلْقُومُ (١٣) وَأَنتُمْ حِنْدِ نَظْرُونَ (١١) وَنَعَنَ أَقْرِبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَا يُتِصِرُونَ (أَنَّ) فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ عَبْرُ مَدِينِينَ (١) تَرْجِمُونَهَا إِن كُنُمُ صَدِيقِينَ (١٠) قَأَمَا إِن كَانَ مِنَ الشفريين (٨٨) فروم ورتفان وحنت تعبير (٨٨) وأمّا إن كان مِنْ أَضْعَابِ ٱلْمِينِ (أَنَّ فَسَلَةً لَكَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلْمِينِ (اللهُ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلشَّكَذِينَ ٱلصَّالَينَ ﴿ فَأَلُّ مِنْ خِيمِ الله وَتَصَلِّينُهُ بَحِيدِ (١) إِنَّ هَلَا الْمُوْحَقُّ ٱلَّيْمِينِ (١) فَسَيْحَ

ورجعنا به إلى البيت، وفي الصباح تم تجهيزه، وبعد صلاة الظهر صليت عليه تنفيذا لوصيته بعد استئذان إخواننا العلماء الحاضرين، وخرجت الجنازة من مسجده بضاحية الحاج حسن محمولا على الأعناق في مشهد رهيب، وزحام شديد، ذكرنا بقول الامام أحمد-رحمه الله-: بيننا وبينكم يوم الجنائز.ودُفنَ-رحمه الله- بمقبرة أم الحيران بوسط عمان بالقرب من مسجده.

وهكذا رحل عنا أخي أبو إسلام، وسكت صوته، وجف قلمه الذي سطريه كل ما خطب يه، وجمعه في كتب انتشرت بين الخطباء خاصة وطلاب العلم عامة، وهي: ١-العقيدة أوَّلاً- ٢- أحسن البيان.٣-سيل السلام.٤-الصحابة.٥-تبصرة الأنام.٦-حياة السعداء.٧-الفرقان من قصص القرآن.٨-السيان.٩-البرهان.١٠-ثمرات السيرة التبوية ١١- البشارات التبوية ١٢- البشرون بالحنة.١٣- المشرون بالنار.١٤ - السبيل في فقه الدعوة - ١٦- وسائل الثبات على الدين - ١٦-محدة على بن أبي طالب بين الفلو والحفاء ١٧-صيحة ندير١٨-الحصن الحصين١٩-مداخل الشيطان . ٢٠ - وبشر الصابرين . ٢١ - هدية النبي الرحيم لرضى السلمين. ٢٢-كيف تصلح قليك ٢٣-كيف تصلح لسانك.

وبهذه الكتب وما حوته من علم قائم على: قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، يستمر عمل أخي أبي إسلام، كما في الحديث عَنْ أبي هُرَيْرَةُ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم قَالَ: ﴿ إِذَا مَاتُ الْإِنْسَانُ انْقَطَعُ عَنْهُ عَمْلُهُ إِلَّا منُ ثلاثة الا من صَدَقة جَارِية ، أوْ علم يُنْتَفّعُ بِهِ، أَوْ وَلَد صَالِح يَدْعُو لُهُ ،. وقد تَفضُل الله على أخي أبي إسلام بهذه الثلاثة، فهذا هو علمه، وقد وُفُقَ لصدقة جارية، ورزقه الله ذرية طبية صالحة من البنين والبنات، كلهم أخذ من القرآن، وأكثرهم ختمه وجوَّده، فاللهم انفعه بما قدُّم وأخر، واجعله له عندك ذخرا، وألحقه بالصالحين.

اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده، واغفر لتا وله، وللمسلمين والسلمات.

بأتم رَبِّكَ أَلْمُعليم) [الواقعة: ٨٣-٢٩ .



على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد: فقد كان موضوع الحلقة السابقة عن بيان أنواع الإفرازات الخارجة من المرأة وحكمها، وقد ذكرنا منها أربعة أنواء، وهي المني، والودي، والمني، والصفرة والكدرة، وبقى النوع الخامس، وهو رطوية فرج الرأة، ولا يخفى أن معرفة المرأة لهذا النوع من الإفرازات من الأهمية بمكان.

#### خامسًا: رطوبة فرج المرأة:

الرطوبة لغة: مصدر رطب، وهي بمعنى البلل، قال ابن منظور: الرَّطب بالفتح ضد اليابس، والرطبُ: الناعم، قال ابن الأعرابي: يقال للرطب: رطب يرطب، ورطب يرطب رطوية؛ والرطب: الميتل بالماء- لسان العرب (۱۹٦/٤) مادة رطب.

الرطوية اصطلاحًا؛ ماء أبيض متردد بين المذى والعرق، فلهذا اختلف فيها. انظر المجموع شرح المهذب للنووي (٧٠/٢).

#### للعلماء في رطوية فرج المرأة قولان:

القول الأول: رطوبة فرج المرأة نجسة ناقضة للوضوء، وحجتهم في ذلك:

الحديث الذي أخرجه الشيخان، وفيه

#### اصداد ک د/عزة محمد رشاد (أم تميم )

أن أبي بن كعب قال يا رسول الله: إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال: «يغسل ما مسّ المرأة منه، ثم يتوضأ ويصلى».

قال النووي في شرح مسلم (٢٧٤/٢) في معرض شرح حديث الباب، وقوله صلى الله عليه وسلم (يغسل ما أصابه من المرأة): «فيه دليل على نجاسة رطوبة فرج المرأة، وفيها خلاف معروف، والأصح عند بعض أصحابنا نجاستها، ومن قال بالطهارة يحمل الحديث على الاستحباب وهذا هو الأصح عند أكثر أصحابنا والله أعلم».

وقال النووي في شرح مسلم (٢٧٣/٢): «اعلم أن الأمة مجتمعة على وجوب الغسل بالجماع، وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال... إلى أن قال: وأما حديث أبي بن كعب ففيه جوابان: أحدهما: أنه منسوخ، والثاني: أنه محمول على ما إذا باشرها فيما دون الفرج والله أعلم. ا.ه..

١- القياس على المذي فإنه نُجس ناقض

وكل ما خرج من السبيلين نجس، ورطوبة فرج المرأة خارجة من أحد السبيلين.

قال ابن قدامة في المغنى (٨٨/٢): « وفي رطوبة فرج المرأة احتمالان،

أحدهما: أنه نجس؛ لأنه في الفرج لا يخلق منه الولد، أشبه المذي.

وممن ذهب إلى نجاسة رطوبة فرج المرأة كثير من المالكية (مواهب الجليل ١٠٥/١)، والمشهور من مذهب الشافعية (المجموع شرح المهذب للنووي ٢/٥٧٠)، وطائفة من الحنفية (رد المحتار على الدر المختار ٣٤٩/١)، وهو قول في مذهب أحمد (المغنى لابن قدامة

القول الثاني: رطوبة فرج المرأة طاهرة، وهذا ما ذهب إليه الشافعي في أحد قوليه (المجموع شرح المهذب للنووي ٢/٥٧٠)، والصحيح من مذهب أحمد (المفنى لابن قدامة ٢٥/٢)، وهو قول أبى حنيفة (حاشية ابن عابدين ١/٣١٣). وحجتهم في ذلك:

١- حديث عائشة رضى الله عنها الذي رواه مسلم في صحيحه: وفيه أنها قالت: (وَلَقَدُ رَأَيْتَنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثُوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللَّهِ عليه وسلم فـُزكا فيُصَلَّى فيـه). صحيح مسلم (۲۸۸).

قال ابن قدامة في المغنى (٣٨٨/٢) لأن عائشة كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جماع- فإنه ما احتلم نبى قط- وهو يلاقي رطوبة الفرج، ولأننا لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة، لحكمنا بنجاسة منيها؛ لأنه يخرج من فرجها، فيتنجس برطوبته. وقال القاضي: ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس؛ لأنه لا يسلم من المذي، وهو نجس.

ولا يصح التعليل؛ فإن الشهوة إذا اشتدت خرج المنى دون المذي، كحال الاحتلام».

قال الشوكاني في نيل الأوطار (١٤١/٢): « في معرض شرحه لحديث معاوية، قال: قلت لأم حبيبة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم

66 الأمسة مجتمعسة على وجسوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال. "

يصلى في الثوب الذي ينام معك فيه؟ قالت: «نعم، ما لم ير فيه أذى- أخرجه أحمد (۲۲۷۲۰) وابن خزیمة (۷۷۱)،والطبرانی في «الكبير» (٨٢٥٥) وصححه الألباني «صحيح النسائي» (۲۹٤).

ومن فوائد حديثي الباب أنه لا يجب العمل بمقتضى المظنة؛ لأن الثوب الذي يجامع فيه مظنة لوقوع النجاسة فيه، فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن الواجب العمل بالمئنة دون المظنة. ومن فوائدهما كما قال ابن رسلان في «شرح السنن»: طهارة رطوبة فرج المرأة، لأنه لم يذكر هذا أنه كان يغسل ثوبه من الجماع قبل أن يصلى، ولو غسله لنقل. ومن العلوم أن الذكر يخرج وعليه رطوبة من فرج المرأة.

#### الراجح

ابتداء لا بد أن نعلم أن المسألة لم يأت فيها نص من الكتاب أو السنة ولم ينعقد الإجماع على شيء، ولكن يمكن أن نخلص من المسألة بالأتي:

١- أن الأصل في الأعيان الطهارة، حتى يأتى دليل على نجاستها.



66

ذهب جماهير العلماء الي أن رطوية فرج المرأة ناقضة للوضوء قيا ساعلي ما يخرج من السبيلين .

"

للوضوء أم طاهرة وغير ناقضة للوضوء؟ اعلم أنه لم يأت دليل من الكتاب أو السنة ولم يُنقل عن الصحابة القول بأن رطوبة الضرج ناقضة للوضوء وكنذا لم ينعقد الإجماء.

وذهب جماهير العلماء إلى أن رطوبة فرج المرأة ناقضة للوضوء قياسًا على كل ما يخرج من السبيلين.

والتحقيق أن رطوبة فرج المرأة تخرج من مخرج الولد (المهبل)، وليس من السبيلين، ولوسلمنا أنها تخرج من السبيلين فقد أشرنا - آنفًا- أنه ليس كل ما يخرج من السبيلين نجس

وقال ابن حزم في معرض كلامه أن رطوبة فرج المرأة لا تنقض الوضوء: «برهان إسقاطنا الوضوء من كل ما ذكرنا، هو أنه لم يأت قرآن ولا سنة ولا إجماع بإيجاب وضوء في شيء من ذلك- (المحلى ٢٣٦/١).

وهذا ما ذهب إليه ابن عثيمين في الشرح المتع- (١/٢٥٤).

وهو الراجح لانعدام الدليل على وجوب الطهارة من رطوبة الفرج، والله تعالى أعلم. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوي (٥٣٥/٢١): «فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للأدميين، وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها، وهذه كلمة جامعة، ومقالة عامة، وقضية فاضلة عظيمة المنفعة، واسعة البركة، يفزع البها حملة الشريعة، فيما لا يحصى من الأعمال.ا.ه.

 ٢- قاعدة «المشقة تجلب التيسير» والاحتراز من رطوبة الضرج فيه من المشقة التي لا تخفي، وقد رفع تعالى عن عباده الحرج، قال ربنا تبارك وتعالى: (ومَاجِعُلُ عَلَيْكُمْ فِي ٱللِّينِ مِنْ حَرَجٌ ) (الحج: ٧٨).

٣- من المعلوم عند علماء الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، قال جل ذكره (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا) (مريم: ٦٤)، ولو كانت رطوبة فرج المرأة نجسة لبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنساء الأمة لشدة الحاجة لعرفة الحكم.

٤- قياس رطوبة فرج المرأة على المذي قياس مع الفارق؛ لأن المذي يخرج عند الشهوة، والرطوبة لا تخرج بشهوة، أما القياس على أن كل ما خرج من السبيلين نجس، فهذا الطرد لا يستقيم، فالريح تخرج من السبيلين وليست بنجسة؛ بدليل أننا لم نؤمر بالاستنجاء منها، والولد يخرج من قبل المرأة وهو طاهر.

٥- حديث عائشة المتقدم أول المسألة، وإجابة الجمهور على أن مني الأنبياء لا يكون إلا من جماع، وأنه يلاقي رطوية الفرج، فدل ذلك على طهارتها، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة، والصحيح من مذهب أحمد، والشافعي في أحد قوليه، والله تعالى أعلم. وهل رطوبة فرج المرأة طاهرة ناقضة



# الكري المالة الله تطالي dy allang

الحمدُ لله الذي كتبَ السعادةَ والسُّرورَ لعباده الطائعين، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له إلهُ الأولين والآخرين، وأشهدُ أن نبيَّنا محمدًا عبدُه ورسولُه أفضلُ الأنبياء والْرسَلين، اللهم صلُّ وسلُّم وبارك عليه وعلى آلِه وأصحابهِ أجمعين.أما بعد...

اعداد الشيخ الدكتور: خالد بن علي الفامدي إمام المسجد الحرام

> أيها المسلمون؛ إن الله تعالى جنتين؛ جنة مُعجِلة في الدنيا، هي وسيلة وطريق إلى الجنة الأخرى جنَّة عرضُها السماواتُ والأرضُ، وكثيرُ من الناس خَرَجُوا من الدنيا وهم لم يدوقوا طعمَ جنَّةَ الدنيا المُحِلة، ولم يعرفوا لها رُسمًا ولا وُسمًا، مما كان سبيًا لجفاف الأرواح، وصدًا القلوب، وتناكر النفوس، واستيلاء أمراض الشهوات والشبهات على العقول والقلوب.

إن هذه الحِنَّة المُعجِّلَة في الدنيا هي جنَّة المعرفة بالله والصَّلة به، تلك العرفة الحقَّةُ الحيَّةُ النَّابِضُهُ، إنها جِنَّهُ - والله - وأيُّ جِنَّهُ؟!

مَن ذاقَها، وتنفَّمَ بها، وارتشفُ رحيقُها لم يَبِغ عنها حوَّلاً، ولم يطلُّب غيرَها بدُلاً، إنها أنسُ الْمُوْمَنِينِ، ويُهجِهُ الْمُوحُدِينِ، ولذُهُ الصادقينِ-

ومهما سعّى الناسُ في طلب اللذة والسعادة

والطمأنينة فلن يجدوها على الحقيقة والدوام إلا يِهْ معرفة الله والأنس به، واستحضار قريه ومعيَّته-سيحانه-، التي تَضيضُ على العبدُ ألوانًا من الحبور والسُّرور والرُّضا، وفرح القلب، ونشوة النَّفْس، حتَّى إنه ليعبُدُ اللَّه كَأَنَّه يَراه، فيكونُ اللَّه تعالى سمعَه الذي يسمَعُ به، ويصَرُه الذي يُبِصرُ به، ويدّه التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها.

فأيُّ حياة يعيشها هذا العبدُ 19 وأيُّ سعادة يتلذُّذُ بها مَن وصَلَ إلى هذه المرحَلَة من الإيمان والمعرفة والإحسان ال

أمة الإسلام: إن معرفة الله هي بابُ التوحيد الأعظم، ومنشورُ الولاية الأقوم، ومن رسخت في قلبه هذه المعرفة، وعرف الله بأسمائه وصفاته وربوبيَّته وأفعاله، دخلت قلبَه أنوارُ التوحيد ولا بُدَّ، فلا يعبُدُ إلا الله، ولا يسألُ إلا الله، ولا يصرفُ ألوانُ العبوديَّة كلها إلا لله وحدَه. ولن يصلُ عبدُ إلى تحقيق التوحيد الخالص لله إلا بالمعرفة الحقّه به -سبحانه وتعالى-، وهذه هي طريقةُ القرآن في تقرير توحيد الألوهيَّة، أنه يستدلُّ بمعرفة الله واسمائه وصفاته وربوبيته على توحيد الألوهيَّة والإلزام به، كما في قوله،

(ذَلِحَمُّمُ لِللهُ رَجُكُمُ لَا إِللهَ إِلَّا هُوَّ حَيَاقٌ حَيْلُ حَلَّا لِللهِ وَلَا هُوَّ حَيَاقٌ حَلَّا لَا مَنْ وَقَامُ وَكُمَا فَي الآيات التي في شورة النّمل التي يُعدُدُ اللّه فيها نعمه وبديع مخلُوقاته، ثم يُقرَرُ مُلزِمًا: (أَولَهُ مَعَ اللهِ ) (النمل: ٦٠)؟د.

ويقولُ-سبخانه-: (إِنْ رَبَّكُ اللهُ الَّذِي عَلَى اللهُ الَّذِي عَلَى اللهُ الَّذِي عَلَى اللهُ الَّذِي عَلَى السَّوَى عَلَى السَّرِي عَلَى السَّرِي عَلَى السَّرِي عَلَى السَّرِي عَلَى السَّرِي عَلَى السَّرِي عَلَى اللهُ رَيْحَمُ اللهُ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ ا

إن امتلاء القلوب بمعرفة الله وتوحيده وإجلاله يُحْرِجُ منها فسادها وأمراضها وكبرها وعلوها، ويُركي النُّفوس والأرواح، ويُوسِّسُ فيها معاني الإيمان، وحقائق اليقين، والتوكُل، والإخلاص، والصدق، فيصبخ العبد ويُمسي في نعيم لا يُشبهه نعيم، واثق بريه، غني بمولاه، عزير بسيده، راض بافعاله، مُطمئنُ لأقداره، قد تحرر من عبودية الخلق والدرهم والدينار، وحُظوظ الشرف والجاه، وصار عبداً لله وحده الذي عرفه وعرف أنه الذي بيده مفاتيخ كلُ شيء-سبحانه-، وهو الغنيُ له مقاليدُ السماوات والأرض.

أيها المسلمون، إن توحيد الربوبيَّة والأسماء والصُفات الذي هو توحيد المعرفة والإثبات هو أساسُ اليقين والإيمان، ومُحرُّكُ القلوب إلى عَلاَّم الغيُوب، وإفراده بالعبادة والتوجُّه والقصد، وهو الوقودُ الحيُّ الفقالُ لَحياة النفوسِ وثباتها، وسعادة الأرواح، والعاصمُ لها مِن وساوِسَ الشيطان وأهكار الرَّدَى والضلال.

ولَدُلك فإن الله-سبحانه- يُحبُّ من عباده أن يعرفوا، وينظُرُوا في بَديع صُنعه وأفعاله، ويتفكّرُوا في مخلُوقاته، ومن هنا كان القرآنُ كلُه

ية تعريف الخلق بربّهم-سبحانه-، والحديث عنه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وتشريعاته الحكيمة، وربط القلوب به-سبحانه-؛ لكي تُشرق عقولُهم وأرواحُهم بإفراد ربّهم-سبحانه وتعالى- بالقصد والطلب، الذي هو توحيد العبادة والألوهيّة، فهما مُتلازمان - ولا بُد-، توحيد العرفة والإثبات، وتوحيد العبادة والطلب، لا ينفكان عن بعضهما.

وهذا هو الطريقُ، هذا هو السبيلُ - عباد الله-، هذا هو المنهجُ المحكم في تربية الناس ودعولهم والمنتهر في المنتدا والمنتهر في كل خطاب دعوي.

ولقد أخطأ كل الغطا من سلك غير هذا السبيل في التربية والدعوة، وظن أنه يُمكنُ إصلاحُ قلوبِ الناسِ وعقولهم بفلسفات وأفكارِ لا طائل تحتها إلا الحيرةُ والقلقُ، أو بلعاعة من الدنيا ومادياتِها، أو بنعراتِ وعصبِيّاتِ جاهِليّةٍ حزبيّة.

ألا ليت الدُّعاة والمُصلحين وأرياب الأقلام في وسائل الإعلام وغيرها يستشعرون قداحة الخطب، وحَمَّ الخسارة حينما ينشغلوا بأمور جُزئيَّة فرعيَّة، ويغفلُون عن هذا الأصل العظيم الذي به حياة القلوب والعقول واستقامتها وفلاحها، وهو السياج المنيع لكل المُجتمع ضد أفكار التطرُّف والشُبهات وأمراض الهوى والشهوات.

ووالله الذي لا إله غيره لن تصلّح أمّتنا إلا بالتوحيد الصحيح، وقُوَّة العرفة بالله تعالى والتعلّق به، وما انتكس المُنتكسون وتنكبُوا طريق الهُدى، وارتَدُوا على أدبارهم إلا بسبب ضعف المعرفة بالله، وهشاشة العلاقة به-سبحانه-، مما كان سببًا لتزلزُل القلوب، وتغيّر المبادئ، وانسلاخ اليقين من القلوب لأول عارض، ولبارق طمع، ولشوب غرض ومصلحة.

أُمة الإسلام، إن تحقيقَ المعرفة بالله، وقُوَّة التعلُق به-سبحانه-، وامتلاءَ القلوب بجلاله وعظمته هو ينبُوعُ التوحيد الصحيح ومادَّتُه الكبري.



فلا إله إلا الله؛ ما أعظمَ الله؛ ولا إله إلا الله؛ ما أجَلُ الله؛ له-سيحانه- الكمالُ والجلالُ والحمالُ المُطلَقُ في أسمائه وصفاته وأفعاله، واحدٌ أحدٌ، مُدبِّرُ حكيمٌ، وربُّ قديرٌ، لا شيءَ يعدلُه، ولا شيءَ يُشبهُه، وليس كمثله شيءً، ولا يَؤُودُه شيءٌ، ولا يتعاظَمُه شيءٌ، وكلُّ شيء عليه هيِّنٌ ويسيرٌ، لا تبلُّغُه الأوهام، ولا تُدركُه الأبصارُ والأفهامُ، حيٌّ لا يمُوتُ، قيُّومٌ لا ينامُ، يُمسكُ السماوات والأرضُ أن تَزُولاً، خلَّقَ الخلقَ كلُّهم بلا حاجة إليهم، ورزقهم كلهم بلا كلفة ولا مشقة، ثم يُمِيتُهم ولا يُعجزونَه، ثم يبعَثُهم ويُحاسبُهم كلهم وهو أهونُ عليه.

هو الملكُ-سيحانه- يُؤتى مُلكَه مَن يشاءُ بفضله، ويَنزعُه ممَّن يشاءُ بعدله، ذلت له الرُقَابُ، وسجّدت لعظمته الحِياةُ، وانكسرت لقُوَّتِهِ الجَبابِرةُ والطُّغاةُ، يُمَهلُ الظَّالِمِن، ويمُدُّهم في طُغيانهم يَعمَهُون، حتى إذا بغُوا وأسرَفُوا

أَخْذُهم أَخْذُةَ أَسَفَ لا تُبِقِي مِنْهِم ولا تَذُر، ﴿ إِنَّ أَخْذُهُ أَلِيعٌ شَدِيدً ) (هود: ١٠٢).

كلُّ يوم هو شأن، ومراسيمُ قضائه وقدره نافذةٌ نازلةٌ، لا رادُّ لقضائه، ولا مُعقب لحكمه، ولا غالبُ لأمره، قائمٌ على كلِّ نفس بما كسبت، وقائمٌ على هذا الكون بأسره، يحفَّظُه ويُدبُّرُه ويُصرِّفه بعلمه وقدرته وحكمته.

هو الحيَّارُ-سيحانه-، المتَّانُ اللَّطيفُ الرَّحِمنُ، حِيرُ قلوبُ أوليائه، ومَنَّ على الذين استُضعفُوا في الأرض ومكنَ لهم، والله لطيفُ بعباده؛ فكم من شدَّةً فَرُجِهَا اللَّهُ ١٤ وكم من نازلة كان لها اللَّهُ ١٤ وكم من كُرُيات وأهوال دراً شرَّها الله ذو العرَّة والحسروت والملكوت؟!

صغر دُون جلاله كل كبير، وذُل مع كبريائه كلُّ عزيز، وتهاوَى أمامَ عظمته كلُّ عظيم، يسمعُ دُبِيبَ النَّمِلةِ السُّوداءِ على الصَّخرةِ ٱلصَّمَّاء، ويرى مَدُّ البِّعُوضِ جَناحُها في ظُلمة الليل البِّهيم الأليل، لا تُشغلُه أصواتُ الدَّاعين، ولا تُعجِزُه حاجاتُ السَّائلين على تفنَّن مطالبهم، واختلاف ألسنَتهم، يعلَمُ ما يُسرُون وما يُعلنُون في كل

الأحوال، وحين يستَغشُون ثيابَهم، إنه عليمٌ بذات الصُّدُور.

هو الله القادرُ القديرُ المُقتَدر، الخافضُ الرافعُ، المُعطى المانع، لا ينفعُ مع منعه سعيٌ ويَذلُ مجهُود، فكم من مُجتَهد حريص لكنَّه محرُومُ؟! ولا يمنُّعُ مع إعطائه عُجِزُ عاجِز، ولا مَنعُ مانع، فكم من عاجز ضعيف لكنَّه مرزُّونٌ وافرُ المقسُومُ.

هو الله الرحمنُ الرحيم، ذو الرَّحمة الشاملة العامَّة لكلِّ مخلُوقاته، وذو الرَّحمة الخاصَّة لأوليائه وأحبابه، يفتَّحُها عليهم ولا مُمسك لها، فتُطيبُ حياتهم، وتحلُّو معها مرارةُ الأقدار، وتتنعُّمُ بها أرواحُهم التي مسَّها تعَبُ الحياة ووهجها

ألا إنه هو الله الذي لا إله إلا هو المُستحقُّ للثِّناء والحمد والمدح، لا نُحصى ثناءً عليه.

أيها السلمون: لا شيء أحلَّى من الحديث عن الله، ولا خطابَ أشهَى من أن يكونَ في مدحَةُ الله؛ فهو الذي يَشْفَى النفوسَ ويُسعدُها، ويُدهبُ حُزِنها وخوفها.

فيا لله! كُم ضاعَت منَّا الأعمارُ في بُنيَّات الطريق؟ وكم ذهَبَت منَّا الساعاتُ في لُهو وقيل وقال؟! ويا لله! ما أشدُّ غَفلتُنا عن ذكر ريننا ومعرفته ؟! وما أعظم حسرتنا على نقص حظنا من الأنس به والعيش معه-سبحانه-١٩

وما سنَقَنا السابقُونِ الْقَرَّيُونِ الأبرارُ بِكُثرة صيام ولا صلاة ولا صدقة، ولكنَّه بشيء وقرية قَلُوبِهُم، ورسَخُ فِي نَصْوسِهِم، هُو قُوَّةُ الْعَرِفَةَ، قُوَّةً معرفتهم بريهم-سيحانه-، وشدَّةُ تعلُّقهم به، وحُنُّهم له، فذاقوا أطيب وأحلَى وأشهَى ما في هذه الدنيا، حتى إن القلبُ ليهتّزُ فرَحًا بهذا النّعيم، (يَتَأَيُّهَا النَّاسُ آغَبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمُلَكُمْ تَتَقُونَ ) (المقرة: ٢١).

أبها المُسلمون؛ معرفة الله نوعان؛ معرفة إقرار واعتراف فحسب، وهذا اشترك فيها النَّاسُ كلُّهمُ حتى المُشركُون، لكنُّها لم تنفعهم في النجاة والفلاح؛ لأنها مُعرفة باردة هامدة، لم تُثمر لهم التوحيدَ، ولم تُحرِّك قلوبَهم إلى الله تعالى حُبًّا واخلاصاء والنوعُ الثاني؛ هي معرفةٌ خاصَّةٌ زائدةٌ على مُجرِّد الإقرار بامتلاء القلب بتعظيم الله وإجلاله، الذي يستلزمُ إفرادَ الله بالتوحيد والعبادة والمحبّة والخشية والتوكل.

فيشعُرُ العبدُ بالقُرب من فاطره ومولاه، فلا يخش إلا الله، ولا يخاف إلا ربَّه، ولا يرحُه إلا الله، ولا يتذلُّلُ إلا لمالك أمره، وليس له همُّ ولا شغل إلا في رضا ريه-سبحانه-، فتصفو له الحياةُ، ويُطيبُ له العيشُ، ولا يأسفُ على فائت، ولا يفرَحُ بآت، ولا تُزعجُه الأحداثُ، ولا تُقلقُه الكُروبُ، ولا يستخفَّتُه الذين لا يُوقنُون.

قال ابنُ رجب - رحمه الله-: «أفضلُ العلم العلمُ بِاللَّهِ، وهو ألعلمُ بأسمائه وصفاته وأفعالهُ التي تُوجِبُ لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبِّتُه، وهيبَتُه وإجلالُه، وعظمُته، والتبتُّلُ إليه، والتوكُّلُ عليه، والرُّضا عنه، والانشغالُ به

عباد الله: إن أعظمَ ما يُعينُ العبدُ على تحقيق المعرفة بالله، وقوَّة التعلُّق به، ورُسُوخ الإيمان واليقين أمورٌ ثلاثةً، أجِمَعَ العُلماءُ باللَّه على عظيم أثرها على القلوب لأن حرص عليها وداومَ واستَمَرُ؛ حتى يُفتَحَ لهُ البابُ، فيجتَبيه ریه ویصطفیه.

أولُ هذه الأمور-يا عياد الله-: دوامُ النَّظِي والتدبُّر والتفكُّر في آيات الله المتلُّوة المسمُوعةُ آيات القرآن العظيم، فهي من أجلُ أسباب حُصول الإيمان واليَقين والمُعرفة، (كُ اللَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِنَرُوا بَنِيهِ وَلِنَاكُرُ أُولُوا الْأَلِبِ ) (ص: ٢٩).

والمُفيدُ النَّافعُ هو إحضارُ القلب حين تلاوة القُرآن على مُكث وترتيل، وتدبُّرُ الأَيات والتفكُّرُ في معانيها، وحُسنُ الفّهم لمقاصدها ودلالاتها، فهذا أنضعُ ما يكونُ للقلوبُ والأرواح.

والأمرُ الثاني-يا عباد الله-: دوامُ النَّظر والتأمُّل والتفكِّر في آيات الله الكونيَّة الْشَاهَدَةُ في ملكوت السماوات والأرض، ويديع خلق الله في الأنفس والآفاق؛ فإن ذلك يُورِثُ للعبدُ اليقينُ، وقوَّةُ الإيمان والمعرفة بالربِّ-سيحانه-.

وقد سلك هذا الطريقُ أنبياءُ الله ورُسُلُه،

والصالحون من عباده، كما قصّ علينا-سيحانه-طريقة إبراهيم - عليه وعلى نبيّنا أفضلُ الصلاة والسلام - في نظره وتأمُّله في آبات الله الكونيَّة، واستدلاً له بذلك على توحيد الله، واستحقاقه للعبادة، ( وَكُذَاكَ نُرَى إِرَاهِيمُ مَلَكُوتَ الْتَمَوَّتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِلْكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِيدِنَ ) (الأنعام: ٧٥).

ثم قال إبراهيمُ - عليه السلام - بعد ذلك: (إِنَّى وَجَّهَتُ وَجَهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ الشَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَفَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ) (الأنعام: ٧٩).

والأمرُ الثالث ما هاد الله-، دوام ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والاستغفارية كل الأوقات؛ فانه الحصنُ الحصينُ الذي يحمى العبد من الآفات والشرور، ويُثمرُ في القلوب محبَّة الله، والإنابة إليه، والإخلاص له-سيحانه-، واستحضارُ قُريه ومعيَّته، ويُثمرُ للعبد أيضًا قُوَّةً فِي بدُنه وقلبُه وعقله، ونشاطًا وحيويَّةُ فِي جوارحه وعمَله، فإن ذكرَ الله حياةُ القلوب والأرواح والأبدان، والذي لا يذكرُ الله كَالْمُيْتُ، وكَالْبُيتُ الْخُرِبِ.

وقد كان النبيُّ-صلى الله عليه وآله وسلم-لا يضتُرُ لسانُه عن ذكر ريِّه، يذكُرُ الله في كل أحيانه. ولا يَزالُ العبدُ رَطنًا لسانُه بذكر ريِّه، فيمُدُّه الله بعَونه وتأسده ونصره، والدُّفاءُ عنه؛ فإن الله مع عبده إذا دَكْرَه وتحرَّكُت به شَفْتُاه، (وَتَعَوْمِ أَسْتَغَفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ فُوْوَا إِلَيْهِ بُرْسِيلِ ٱلسَّمَاةُ عَلَيْكُمْ مِنْدُوْلُوا وَبُورُوكُمْ فَوْدًا إِلَّى فُونِكُمْ ) (هود:

وقد جمع الله - سيحانه وتعالى - هذه الأمور التي تحصُلُ بِهِ قَوَّةُ العرفة بِهِ، ورسُوخُ النَقِينِ فَ قوله تعالى: (إن في خَلَق الشَّكُونِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلُف الْمِلْ وَالنَّالِهِ لَالْمِلِهِ الْأَوْلِي الْأَلْبُ فَي الْمُونَ بِلَكُرُونَ اللَّهُ فِيكُمُا وَفَعُوهُا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَنْفَحَكُمُ ونَ فِي خَلَقَ الشَّمُواتِ والأرني رماما خلفت هلاا بقطلا شيخنك نقنا عذات التار

(آل عمران: ۱۹۱،۱۹۰).

اللهم أصلح أحوال السلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالُهم في فلسطين، والشَّام، وفي العراق، واليَّمَن، وي كل مكان يا رب العالمين.



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

نتحدث في هذا العدد عن وجوب محبته وتعظيمه صلى الله عليه وسلم، فنقول وبالله تعالى التوفيق:

يجبُ على العبد أولاً: محبّهُ الله عز وجل، وهي من أعظم أنواع العبادة، قال تعالى: «وَالَّذِينَ عَامَنُوا أَشَدُّ حُبَّالِيَّةً» (البقرة: ١٦٥).

لأنه هو الرِّبُّ المتفضّل على عباده بجميع النَّعم ظاهرها وباطنها، ثم بعد محبة الله تعالى، تجب محبة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه هو الذي دعا إلى الله، وعرَّف به، وبلغ شريعته، وبيَّن أحكامه، فما حصل للمؤمنين من خير في الدنيا والآخرة، فعلى يد هذا الرسول، ولا يدخلُ أحدُ الجنة إلا بطاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث: (ثلاثُ من كُنَّ فيه وجد حلاوةً الإيمان؛ أن يكون الله ورسولُه أحبُّ إليه مما سواهما، وأن يُحبُّ المرء لا يُحبُّه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار) (متفق عليه). فمحية الرسول تابعة لمحية الله تعالى، لازمــة لها، وتليها في المرتبــة، وقــد جاء بخصوص محبته صلى الله عليه وسلم ووجـوب تقديمها على محبة كل محبوب سوى الله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم:

#### اعداد الله د. صالح الفوزان

(لا يؤمنُ أحدكم حتى أكونَ أحبً إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) (متفق عليه). بل ورد أنه يجب على المؤمن أن يكون الرسولُ صلى الله عليه وسلم أحبً إليه من نفسه، كما في الحديث: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لأنتَ أحبُ إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: (والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك)، فقال له عمر: فإنك الآن أحب إلي من نفسي، فقال: (الآن يا عمر) (رواه البخاري).

ففي هذا أن محبة الرسول واجبة ومقدّمة على محبّة كل شيء سوى محبة الله، فإنها تابعة لها لازمة لها؛ لأنها محبة في الله ولأجله، تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن، وتنقص بنقصها، وكل من كان محبّا لله؛ فإنما يحب في الله ولأجله.

ومحبّته صلى الله عليه وسلم تقتضي تعظيمه وتوقيره واتباعه، وتقديم قوله على قول كل أحد من الخلق، وتعظيم سنته قال العلامة ابن القيم رحمه الله: (وكل محبة وتعظيم للبشر؛ فإنما تجوزتبعًا لمحبة الله وتعظيمه، كمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، فإنها من تمام محبة مرسله سبحانه وتعالى وتعظيمه، فإن أمته



يحبونه لحية الله له، ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له، فهي محية لله من موجيات محدة الله.

والمقصودُ: أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الله عليه من المهابة والمحبة (... ولهذا لم يكن بشر أحب إلى بشر، ولا أهيب وأحلّ في صدره، من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدور أصحابه- رضي الله عنهم-قال عمرو بن العاص بعد إسلامه: انه لم يكن شخص أبغض إلى منه. فلما أسلمت، لم يكن شخص أحب إلى منه، ولا أجلُّ في عيني منه، قال: ولو سُئلت أن أصفه لكم لما أطقتُ، لأنى لم أكن أملاً عينيَّ منه؛ إجلالاً

وقال عروة بن مسعود لقريش؛ يا قوم، والله لقد وقدت إلى كسرى وقيصر واللوك، فما رأيتُ ملكًا يعظمه أصحابه؛ ما يعظم أصحابُ محمد محمدًا صلى الله عليه وسلم، والله ما يحدُّون النظر إليه تعظيمًا له، وما تنخم نُخامةُ إلا وقعت في كُفُ رحل منهم، فيدلك بها وجهَّهُ وصدره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه) انتهى.

ثانياً - النهي عن الفلو والإطراء في مدحه: الغلو: تجاوز الحد، يُقالُ: غَلا غُلُوًا، إذا تجاوز الحد في القدر، قال تعالى: ﴿ لَا تَغْلُواْ ف دينكُمْ ، (النساء: ١٧١) أي: لا تجاوزوا

والإطراءُ: مجاوزة الحدُّ في المدح، والكذب فيه، والمرادُ بِالغُلوِّ فِي حق النبي صلى الله عليه وسلم: مجاوزة الحد في قدره؛ بأن يُرفع فوق مرتبة العبودية والرسالة، ويُجعلُ له شيء من خصائص الإلهية؛ بأن يُدعى ويُستغاثَ بِه من دونِ اللَّه، ويُحلفُ

والمراد بالإطراء في حقه صلى الله عليه وسلم: أن يُزادَ فِي مدحه، فقد نهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: (لا تُطروني كما أطرت النصاري ابنَ مريم، إنما أنا عبد،

فقولوا: عبدُ الله ورسولُه) (متفق عليه)، أى: لا تمدحوني بالباطل، ولا تجاوزوا الحدّ في مدحى، كما غالت النَّصاري في عيسى-عليه السيلام- فادَّعوا فيه الألوهية، وَصفُوني بِما وَصَفَني بِهِ ربِّي، فقولوا: عبدُ الله ورسوله. ولما قال له يعض أصحابه: أنت سيدُنا، فقال: (السَّيْدُ الله تبارك وتعالى)، ولما قالوا: أفضلنا وأعظمنا طُولاً، فقال: (قولوا بقولكم، أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان) (رواه أبو داود بسند حيد).

وقال له ناس؛ يا رسولُ الله، يا خيرَنا وابن خيرنا، وسيدنا وابن سيدنا، فقال: (يا أيها الناس، قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمدٌ عبدُ الله ورسولُه، ما أحبُّ أن ترفعوني فوقَ منزلتي التي أنزلني الله عزّوجل) (رواه أحمد والنسائي).

كره صلى الله عليه وسلم أن يمدحوه بهذه الألفاظ: أنت سيدنا- أنت خيرُنا- أنت أفضلُنا- أنت أعظمُنا، مع أنه أفضلُ الخلق وأشرفهم على الإطالق؛ لكنه نهاهم عن ذلك، ابتعادًا بهم عن الغُلُو والإطراء في حقه، وحماية للتوحيد، وأرشدهم أن يصفون بصفتين؛ هما أعلى مراتب العبد، وليس فيهما غلو ولا خطر على العقيدة، وهما: عبد الله ورسوله، ولم يُحب أن يرفعوه فوق ما أنزله الله عز وجل من المنزلة التي رضيها له، وقد خالف نهيه صلى الله عليه وسلم كثيرٌ من الناس فصاروا يدعونه، ويستغيثون به، ويحلفونَ به، ويطلبون منه ما لا يُطلب إلا من الله، كما يُفعلُ فِي الموالد والقصائد والأناشيد، ولا يُميزون بين حق الله وحق الرسول.

يقول العلامةُ ابن القيم في النونية: لله حق لا يكون لغيره

ولعبده حق هما حقان لا تجعلوا الحقين حقًّا واحدًا

من غير تمييز ولا فرقان

#### ثالثاً - بيان منزلته صلى الله عليه وسلم

لا بأس ببيان منزلته بمدحه صلى الله عليه وسلم بما مدحه الله به، وذكر منزلته التي فضله الله بها واعتقاد ذلك، فله صلى الله عليه وسلم المنزلة العالية التي أنزله الله فيها، فهو عبد الله ورسوله، وخيرته من خلقه، وأفضل الخلق على الإطلاق، وهو رسول الله إلى الناس كافة، وإلى جميع الثقلين الجن والإنس، وهو أفضل الرسل، وخاتم النبيين، لا نبي بعده، قد شرح الله له صدره، ورفع له ذكره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، وهو صاحب المقام المحمود الذي قال الله تعالى فيه؛ المقام أل يبعثك ربيك مقامًا مختورًا، (الإسراء:

أي: المقام الذي يُقيمه الله فيه للشفاعة للناس يوم القيامة؛ ليريحهم ريهم من شدة الموقف، وهو مقام خاص به صلى الله عليه وسلم دونَ غيره من النبيين.

وهو أخشى الخلق لله، وأتقاهم له، وقد نهى الله عن رفع الصوت بحضرته صلى الله عليه وسلم، وأثنى على الذين يَغُضُونَ أصواتهم عنده، فقال تعالى: « يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ اَمْتُوا لاَ نَرَغُوا أَصَوتُهُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّي وَلاَ جَهَرُوا لَمُهُوا النَّهِ وَلاَ مَعْهَرُوا النَّي وَلاَ جَهَرُوا النَّي وَلاَ اللهِ اللَّهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ وَلَا اللهِ عَلَى مِن وَلاَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْوَلُ تَرَاء مَنْ اللهِ عَنْوَلُ اللهُ عَنْوُلُ اللهِ عَنْوَلُ اللهِ عَنْوَلُ اللهِ عَنْوَلُ اللهِ عَنْوَلُ اللهِ عَنْوَلُ اللهِ عَنْوَلُ اللهُ عَنْوَلُ اللهُ عَنْولُ اللهُ اللهُ عَنْولُ اللهُ الله

قال الإمام ابن كثير- رحمه الله-: (هذه آيات أدّب الله فيها عباده المؤمنين فيما يعاملون به النبي صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام، والتبجيل والإعظام... أن لا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فوق صوته).

كما أن الله سبحانه يناديه بيا أيها النبي، يا أيها الرسول. وقد صلى الله وملائكته عليه، وأمر عباده بالصلاة والتسليم عليه، فقال تعالى: « إِنَّ أَلَهُ وَمَلَيْكَتُهُ يُصُلُّونَ عَلَى النِّيقِ يَتَأَيُّهَا اللَّينَ عَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِمُواْ فَلَيْهِ وَسَلِمُواْ

لكن لا يُخصص لمدحه صلى الله عليه وسلم وقت ولا كيفية معينة إلا بدليل صحيح من الكتاب والسُّنَّة، فما يفعله أصحابُ الموالد من تخصيص اليوم الذي يزعمون أنه يوم مولده لمدحه: بدعة منكرة.

ومن تعظيمه صلى الله عليه وسلم: تعظيم سنته، واعتقاد وجوب العمل بها، وأنها في المنزلة الثانية بعد القرآن الكريم في وجوب التعظيم والعمل؛ لأنها وحي من الله تعالى، كما قال تعالى: « وَمَا يَعِلْقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰ (الله تعالى، وَمَا يَعِلْقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰ (الله تعالى، ؟ وَمَا يَعِلْقُ عَنِ ٱلْمَوَىٰ (النجم، ؟ ، ٤).

فلا يجوز التشكيك فيها، والتقليل من شأنها، أو الكلام فيها بتصحيح أو تضعيف لطرقها وأسانيدها أو شرح لمعانيها إلا بعلم وتحفّظ، وقد كثر في هذا الزمان تطاول الجهال على سُنة الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصًا من بعض الشباب الناشئين الجهال الذين لا يزالون في المراحل الأولى من التعليم، صاروا يصحّحون ويُضعَفون في الأحاديث، ويجرحون في الرواة بغير علم سوى قراءة الكتب، وهذا خطر عظيم عليهم وعلى الأمة، فيجب عليهم أن يتقوا الله، ويقفوا عند حدهم.

وللحديث بقية إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.





## عنايةً السَّلف بحراسَة الجوارح

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكَتَابِ، وَجَعَلَهُ تِبْيَانَا لِكُلُّ شَيْءِ وَذِكْرَى لأُولِي الأَلْبَابِ، وَأَمْرَنَا بِلاَعْتَصَام بِهِ إِذْ هُوَ حَبْلُهُ الَّذِي هُوَ أَثْبَتُ الأَسْبَابِ، وَهَدَانَا بِهِ إِلَى سُبُلِ الْهُدَى وَمَنَاهِجِ الصَّوَابِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَخَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ رَبُّ الأَرْيَابِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْبُغُوثُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ وَالْمَابِ، وَالْمُهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الْبُغُوثُ بِجَوَامِع الْكَلِمِ وَالْمَابِ، وَبعد، وَالْمَابِ، صَلَى اللَّه عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ صَلاَةً دَائِمَةً بَاقِيَةً بَعْدُ إِلَى يَوْمِ الْمُرْجِعِ وَالْمَابِ، وبعد،

#### ثُغُور ابن آدم:

فإن الثغور التي نقوم على حراستها هي جوارح العبد التي يتربص بها الشيطان ويقف على مداخلها ومخارجها؛ كما جاء في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَن النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: «إِذَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: «إِذَا اللّهَ يُعْلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: «إِذَا وَلَيْهُ مَنْ مَنَامِهُ فَتَوَضَّا فَلْيَسْتَنْقُرُ ثَلَاثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهُ » رواه البخاري (٣٢٩٥) ومسلم خَيْشُومِهُ » رواه البخاري (٣٢٩٥)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهِ عَنْهُ ايضًا أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلّٰي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ؛ «يَعْقَدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَة زَأْسِ احَدكُمْ الذَّا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَد يَضْرِبُ كُلُّ عُقَدَة عَلَيْكُ لَيْلٌ طَوِيلٌ، فَأَرْقَدُ قَإِنِ اسْتَيْقَظَ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ، فَأَرْقَدُ قَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ، فَأَرْقَدُ قَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللّٰه، انْحَلَّتْ عُقْدَة، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَة، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَة، فَإِنْ صَلّٰي انْحَلَّتْ عُقْدَة، فَإِنْ مَلْي انْحَلَّتْ عُقْدَة، فَأَرْفَد فَإِنْ اللّٰهُ الْمُبْتَ فَأَلْمُ اللّٰهُ الْمُنْ ﴿ رَوَاهُ الْلِخَارِي خَبِيثُ النَّقْسُ كَسُلانَ ﴿ رَوَاهُ اللّٰبِخَارِي خَبِيثُ النَّقْسُ كَسُلانَ ﴿ رَوَاهُ اللّٰبِخَارِي وَمسلَم (٢٧٦).

### اعدد کے د. عماد عیسی

المفتش بوزارة الأوقاف

فهي مواضع مخوفة يدخل الشيطان منها ويتسلَّل إليها لواذًا وهو فقيهُ الشرِّ وخِرِّيتُ دُرُوبِه وهذه الثغور هي (اللسان، العَين، الأذن، واليد، والرجل).

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّهُم مِمَّا قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَتَبِ النَّبِيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ اللَّهُ كَتَبِ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مَنَ الزُّنَا، أَدْرَكَ ذَلكَ عَلَى ابْنَ مَحَالَّةَ، هَزِنَا الْعَيْنُ النَّظَرُ، وَزِنَا اللَّسَانِ المَنْطَقُ، وَالنَّقْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي، وَالفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلكَ كُلَّهُ وَيُكَذَّبُهُ ﴿ رَوَاهِ البِخارِي يُصَدِّقُ ذَلكَ كُلَّهُ وَيُكَذَّبُهُ ﴿ رَوَاهِ البِخارِي يُصَدِّقُ وَمسلم (٢٦٥٧).

وهذه الجوارح يحتاج المرء إلى أن يدفعها إلى الخير ويُزْجِيها، ويُعلّلها لبلوغ الأرب منها ويرتجيها، ولا يكون ذلك إلا بإصلاح خلائقها ونَفْي بوائقها مستَصْحبًا جميلَ الأوصاف والألْطاف،

66

كان سلفنا الصالح يعتنون بحراسة الجوارح أيما عناية حتى بلغوا قرارة المجد ونهاية العالاء في أمر الدنيا والدين.

"

واعلم أن كلامنا ليس للإزراء بزماننا ولا للطعن في أهلنا أو التنقيص من إخواننا، وإنما توصيف الحال جزء من الدواء، والمودة تقتضي إخلاص النصيحة، والمحبة تستوجب الصدق فيها وإنما كان تقديم اعتذاري ضرورة لكثرة الظنون.

#### نماذج الحراسة:

كان السلف يحرسون جوارحهم وبحمونها جيدًا وهذه صورتقيم الحجة علينا بل فيها تقريع لن قرأها ولم يعتبر وطالعها ولم ينزجر لأن أحوال السلف من أيلغ العظات ففيها طبُّ لن كان سقيمَ القلب، وتقويةً لن كان ضعيفُ الإيمان موصوفا بالنقص والثلب الكنها تحتاج إلى قلب محبُّ منيب، ونفس مقبلة راغبة كرغبة الحب في الحبيب، فمن قراها وهو كُذلك كان والجا حدائقَ الرُّشد من كل باب، ضاربًا في أفانين الآداب، بخلاف زماننا الذي من التَمس الخير في أهله أعضل، وإن سلك له مسلكًا مع أهله أعوز وأشكل؛ إذ هم ما بين مقدام غير أنه متعنت ومهجام إلا أنه متنكت، وبين مسقّام متأخّر وعاجزكسل مفتّر؛ فأوجز

مُشْتَملاً بالنَّزاهة والكَفَاف، متلفِّعًا بالقَنَاعة والعَفَاف، فلعلَّه بعد ذلكَ يَظفر بالقَنَاعة والعَفَاف، فلعلَّه بعد ذلكَ يَظفر بالغَنيمة في الدهاب والإياب خلوا من اللَّوْم والخَطَأ والعتَاب، وبهذا يكون قد فاز بضائته المنشودة وبُغيته المفقودة. كما أنها تحتاج إلى دفعها عن الشرِّ دفعا، ودعها عنه دَعًا لللَّا تكونَ ناكبة عن الرَّشْد سالكة غيرَ القصد فيشكو صاحبُها الداء القديم والمرض العقيم.

فقف أيها الكريم على ثُغورك وكنْ من الثابتين عَلَيها ممن لا يَتبَدَّل بَه حالُ ولا يعتريه اختلالٌ واحدْرْ أن تتلوَّن مع الأيام أو تتَّغَيْر أو تلوي عن الحراسَة وتَتنَكُر للللا تَنْدَم ولاتَ منَدم.

#### عنايةُ السُّلف بهذه الحراسة:

لقد كان سلفنا الصالح يعتنون بحراسة الجوارح أيما عناية حتى بلغوا قرارةَ المجد ونهايةَ العلاء في أمر الدُّنيا والدِّين بل وحرس الله مجدّهم وأهلك ندُّهم وهزمَ ضدُّهم، وكان ذلك بسبب الحراسة الحادة الجامعة للمحاسبة والمراقبة والمتابعة التي زمُّوا بها نفوسهم، وجعلوها في أعناقها كالأغلال والسلاسل، ولما كانوا أكثر الناس مراعاة لهذا الباب، وأعظمهم تجرية فيه وممارسة له-وإنما تنفع التجاربُ من كان عاقلاً ذا بصيرة-لم يخامرُهم عند الموت جزعٌ، ولم يَشُبْ حالَهم عند ثقاء الله تعالى روعُ السكرات ولا الفَزَع، بل كان علمُهم بأحوال النَّفوس فياضٌ، وثوبُ علمهم بها فضفاضٌ، وأما حالهم فهي تُطلق لسان العَييّ وتَفتق ذهنَ البليد، وهذا أمرُ لا يُنكره إلا أكمَه، ولا بحِحَدُه إلا أَبْلَه، لأجِل هذا لا يمل المرء من الحديث عنهم والإشادة بهم عسى أن يكون ذلك داعيًا إلى الاقتداء بهم ومرغبا في الائتساء للراغب في الجري في مضمارهم والمعتنى بآثارهم.

66

لاَ يَكُوْنُ الرَّجُ لُ تَقِيَّا حَتَّى يَكُوْنَ لِنَفْسِهِ أَشَـدُ مُحَاسَبَةٌ مِـنَ الشَّرِيْكِ لِشَرِيْكِهِ ، وَحَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ مَلْبَسُهُ وَمَطْعَمُهُ وَمَشْرَئِهُ .

"

أَنْ يُلزَمِهَا نَفْسَهُ مِنَ المُجَاهِدَاتَ وَالْعِبَادَاتَ، فَبِقِي بِهِ أَرْبَعِيْنَ سَنَةَ لَمْ يُخلُ بِعزيمَة مِنْهَا . وَكَانَ يُمْلِي بِمَكَّةَ فِي بَيْته يَغْنِي، خَوَفا مِنْ دَوْلَةَ الْعُبَيْدِيَّة (السير؛ (السير؛ ٢٨٧/١٨).

وإذا أردت أن تعلم أن الصواب يوافق ما قَلْتُه، وأنه مكيلُ بالصاع الذي كلُّتُه وانظر في حال كل من سار مسير السلف جادًا لا لاعبًا، ومجتهدًا بغير فتور ولا إعياء ولا لاغبًا، وأفسح قلبك لهذه المناقب العظيمة، واشرح صدرك لتلك الأحوال الكريمة التي غَفَل عنها وتناساها الأكثرون، عسى أن تشفى من ظمأ قلبك غليلاً، وتتبوأ بذلك في الجنة ظلًا طليلاً، وسرْ على درب هؤلاء تخلص من بلايا الزمان نجيًّا، وترتق في الدرجات مكانًا عليًا، ودَعْكَ ممن يخلَط ويخلط، ويتعثر في عشواء الجهالة ويخبط وأنهم يُفترون الهمة ويُضعفون المَّنْة فمن تبع هؤلاء صار ضُحكة للبطالين وهُزأةُ للساخرين ثم يكون في الآخرة مع الهائكين نعوذ بالله من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ولا تضيع نَصَبَك سُدًى ولا تُدْهب تعبَك عبثك عبثًا فعَنْ أَبِي حَفْص النيسابوري، قَالَ: حَرَسْتُ قَلْبِي عِشْرِيْنَ سَنَة، ثُمَّ حَرَسني عِشْرِيْنَ سَنَة، ثُمَّ حَرَسني عِشْرِيْنَ سَنَة، ثُمَّ وَرَدتْ عَلَيَّ وَعَلَيْه حَلْلُهُ صرِبًا محروسَيْن جَمِيْعاً. (السير، حَالَةُ صرِبًا محروسَيْن جَمِيْعاً. (السير، ٥١١/١٢).

عَنِ الْمُنْكَدِرِ بِنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ تَمِيْماً الدَّارِيُّ ثَامَ لَيْلَةَ لَمٌ يَتُمُ مِيْنَهَجَدُ، فَقَامَ سَنَةَ لَمْ يَتَهَجَدُ، فَقَامَ سَنَةَ لَمْ يَنَمْ فِيْهَا عُقُوْبَةَ لِلَّذِي صَنَعَ. (السير: ٢٤٥/٢).

وعَنْ مَيْمُوْنِ بِنِ مِهْرَانَ، قَالَ: لاَ يَكُوْنُ الرَّجُلُ تَقِيّاً حَتَّى يَكُوْنَ لِنَفْسِهِ أَشَدَّ مُحَاسَبَةَ مَنَ الشَّرِيْكِ لِشَرِيْكِه، وَحَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ مَلْبَسُهُ وَمَطْعَمُهُ وَمَشْرَبُهُ. (السير: ٧٤/٥).

وهذا حَاتُمُ الأَصَمُّ الزَّاهِدُ، القُدْوَةُ، الرَّبَانِي قَيْلَ لَهُ: عَلَى مَا بَنَيتَ أَمرَكَ فِي الرَّقِانِي قَيْلَ لَهُ: عَلَى مَا بَنَيتَ أَمرَكَ فِي التَّوَكُّلِ قَالَ: عَلَى خَصَالِ أَرْبَعَةَ، عَلَمتُ أَنَّ رِزْقِي لاَ يَعْمَلُهُ غَيْرِي، قَاثَا رَزْقِي لاَ يَعْمَلُهُ غَيْرِي، قَاثَا مَشْغُولٌ بِهِ، وَعَلَمتُ أَنَّ المَوْتَ يَأْتِي بَغْتَةً، فَأَنَا أَبَادرُهُ، وَعَلَمتُ أَنِي لاَ أَخْلُو مِنْ عَيْنِ فَأَنَا أَبَادرُهُ، وَعَلَمتُ أَنِي لاَ أَخْلُو مِنْ عَيْنِ فَأَنَا أَبَادرُهُ، وَعَلَمتُ أَنِي لاَ أَخْلُو مِنْ عَيْنِ الله، قَأَنَا مُسْتَحَ مَنْهُ. وَعَنْهُ قالَ: مَنْ أَصْبَحَ مَنْهُ وَيَعْدِر: التَّفَقُه، ثُمَّ الله، قَأَنَا مُسْتَحَ مَنْهُ. وَعَنْهُ قالَ: مَنْ أَصْبَحَ الله، قَأَنَا مُشَكِيمًا فِي أَرْبَعِ، فَهُو بِحَيْرِ: التَّفَقُه، ثُمَّ الله قَلْدُكُرْ الله إليْكَ، وَإِذَا تَكَلَمتَ، فَاذَكُرْ عِلْمَ الله فَلْدُكُرْ عِلْمَ الله فَلْكَ، وَإِذَا تَكَلَمتَ، فَاذَكُرْ عِلْمَ الله فَنْكَ، وَإِذَا سَكَتَ، فَاذكُرْ عِلْمَ الله فِيْكَ. (السَيِر: ١٩٥/١٥).

وَحَكَى أَبُو صَالِحِ مُفُلِحٌ الزَّاهِد، الْعَابِد؛ أَنَّهُ رَأْى فِي جَبِل اللُّكَام فَقَيْراً عَلَيْهِ مُرَقَّعَة، فَقَالَ: مَا تَصِنعُ هُنَا؟ قَالَ: أَنظَر وَأَرعَى قُلْتُ: مَا أَرَى بَيْنَ يَديكَ شَيْناً؟ قَالَ: فَتغيَّر، وَقَالَ: أَنظرُ خواطرِي، وَأَرعَى أَوَامر رَبِّي. (السير: ٨٤/١٥).

وقَالَ ابْنُ طَاهِرِ: لَمَّا عزم سَعْدٌ عَلَى الْجَاوِرَة، عزمَ عَلَى نَيْفٍ وَعِشْرِيْنَ عزيمَة،





من دعائه فالواي

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعود من سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء، ومن جهد البلاء. (رواه البخاري).

## من أقوال السلف

عن الحسن البصري في قوله: «وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قال: الكتاب: القرآن. والحكمة: السنة. (أصول الاعتقاد للالكائي)



## من معاني الأحاديث

(غمس) فيه «اليمين الغموس تذر الديار بلاقع» في اليمين الكاذبة الفاجرة كالتي يقتطع بها الحالف مال غيره. سميت غموسًا؛ لأنها تغمس صاحبها في الاثم، ثم في النار.



عن جعفر قال: سمعت مالك بن ديناريقول: "إن البدن إذا سقم لا ينفع فيه طعام ولا شراب، ولا نوم ولا راحة. وكذلك القلب إذا علق فيه حب الدنيا لم ينفع فيه المواعظ". (صفة الصفوة).



#### إعداد: علاء خضر



لابن أبى الدنيا)

#### خلق حسن فالزمه

قال أبو جعفر بن صهبان: "كان يقال: أوّل المودّة طلاقة الوجه، والثانية التودد، والثالثة قضاء حوائج التَّاس". (الإخوان

## من دلائل النبوة

رسول الله

بركة العلماء وشؤم الجهال

قَالَ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: "إنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من

العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء

حتّى إذا لم يُبِق عالمًا اتّخذ النّاس رؤوسًا

وأضلُوا". (رواه البخاري).

په جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا

## قتال الملائكة مع النبي عليه في غزواته

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد؛ يعني جبريل وميكائيل". (متفق عليه)

# فاحذره

قال خالد بن برمك؛ "من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليق أن لا ينزل به كبير مكروه: العجلة، واللجاجة، والعجب، والتّواني". (مجمع الأمثال للميداني)

عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اقتدوا باللذين من بعدي؛ أبي بكر وعمر، واهتدوا بهدي عمار، وما حدثكم ابن مسعود فاقبلوه". (صحيح الجامع ح١١٤٣)



# أثر السياق في فهم النص

# تنوع قرائن السياق وأثره على الأحكام الفقهية

الحلقة (٩٥)

# حجاب المرأة المسلمة (٥)

اعداد/

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

تكلمنا في الحلقات السابقة عن آيات الحجاب حسب ترتيبها في المصحف، فذكرنا الآيات ٢٠،٣١ من سورة الأحزاب. من سورة النور، والآيات ٣٣،٣٢ من سورة الأحزاب. ثم بدأنا في قوله تعالى: «وَإِذَا سَٱلْتُمُوهُنَّ مَتَمَّا فَمَ بَدأنا في قوله تعالى: «وَإِذَا سَٱلْتُمُوهُنَّ مَتَمَّا فَمَّالُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حَالِ ذَلِكُمُ أَظْهَرُ لِقُلُوبِهُنَّ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمُّ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا وَمَا كَانَ عَندَ اللَّهِ عَظِيمًا، وَمَا كَانَ عَندَ اللَّهِ عَظِيمًا، وَالأَحِدَابِ: ٣٥) فذكرنا تفسير مقاتل بن سليمان للآية، ويدأنا في تفسير الطبري، ونستكمل البحث بإذن الله تعالى.

يقول الطبري: "وإذا سألتم أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين اللواتي لسن لكم بازواج، متاعًا (فاسألوهن من وراء حجاب) يقول من وراء ستر بينكم وبينهن، ولا تدخلوا عليهن بيوتهن (ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن)؛ يقول تعالى ذكره؛ سؤالكم إياهن المتاع إذا سألتموهن ذلك من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن من عوارض العبن فيها التي تعرض في صدور الرجال من أمر النساء، وفي صدور النساء من أمر الرجال، وأحرى من أن يكون للشيطان عليكم وعليهن سبيل". (تفسير الطبري ٢١٣/٢٠٤٣).

- تفسير الماتريدي (ت ٣٣٣هـ)؛ وقد فرَق الماتريدي بين طهارة قلوب الرجال المخاطبين

د/ متولى البراجيلي

فِي الآمة، وطهارة قلوب أمهات المؤمنين، فحملهما على معنيين مختلفين، فقال: عن قوله تعالى: رواذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن»، جائز أن يكون المني الذي يكون أظهر لقلوب الرجال. غير العني الذي يكون أطهر لقلوبهن (أمهات المؤمنين)؛ ذلك العني الذي يكون أطهر لقلويهم؛ من الفجور والهمّ لقضاء الشهوة، وما تدعوه النفس إليه (أطهر لقلوبكم وقلوبهن) من العداوة والضغينة، لا الفجور وقضاء الشهوة، وذلك أنهن قد عرفن أنهن لا يَحلِّنُ لغيرهِ نكاحًا لما اخترنه من الله ورسوله والدار الآخرة على الدنيا وزينتها، وقد أوعدن بارتكاب الفاحشة العذاب ضعفين، على ما ذكر، وذلك بمنعهن ويزجرهن عن ارتكاب ذلك، فإذا كان ذلك فاذا عرض من الداخلين عليهن والناظرين اليهن نظر الشهوة وقع في قلويهن لهم العداوة والضغينة. فيقول: السؤال من وراء حجاب أطهر لقلوبكم من الفجور والريسة، وأطهر لقلوبهن من العداوة والضغينة، والله أعلم. (تفسير الماتريدي .( E . V/A

- تضسير البغوي (ت ٥١٠ هـ): (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب): أي: من وراء

ستر، فبعد آية الحجاب لم يكن لأحد أن ينظر إلى امرأة من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم منتقبة كانت أو غير منتقبة، ثم ذكر بإسناده إلى البخاري عن عائشة رضى الله عنها: أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع، وهو صعيد أفيح، وكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة فناداها عمر، ألا قد عرفناك با سودة -حرصًا على أن ينزل الحجاب- فأنزل الله تعالى آية الحجاب. (المناصع: موضع ناحية البقيع كانوا يأتونه لقضاء حاجتهم،؛ صعيد أفيح: الصعيد: وجه الأرض، أفيح: واسع، صحيح البخاري ح ١٤٦، تفسير البغوي ٢٧٠/٦).

- تفسير القرطبي (ت ١٧١هـ)؛ في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض، أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك: جميع النساء بالمعنى، ويما تضمنته أصول الشريعة من أن المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها كما تقدم، فلا يجوز كشف ذلك الا لحاحة كالشهادة عليها، أو داء يكون بيدنها، أو سؤالها عما يعرض ويتعين عندها. ثم قال: (ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) يريد من الخواطر التي تعرض للرجال في أمر النساء وللنساء في أمر الرجال، أي: ذلك أنضى للربية وأبعد للتهمة وأقوى في الحماية، وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحد أن يثق بنفسه في الخلوة مع مَن لا تحل له، فإن مجانبة ذلك أحسن لحاله وأحصن لنفسه وأتم لعصمته. (انظر تفسير القرطبي ١٤/٢٧٨-٢٢٨). - تفسير أضواء البيان للشنقيطي (ت ١٣٩٣هـ): قول كثير من الناس: إن آية (الحجاب)، أعنى قوله تعالى: «وإذا سألتموهن متاعًا فاسألوهن من وراء حجاب،، خاصة بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي

هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة، في قوله تعالى، (ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم؛ إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين؛ إن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن، وقد تقرر في الأصول أن العلة قد تعمم معلولها، وإليه أشار في مراقى السعود؛

#### وقد تخصص وقد تعمم

#### لأصلها لكنها لا تخرم

وبما ذكرنا نعلم أن في هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب حكم عام في جميع النساء، لا خاص بأزواجه صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاص بهن؛ إلا أن عموم علته دليل على عموم الحكم فيه، ومسلك العلة الذي دل على أن قوله تعالى (ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن) هو علة قوله تعالى: (فاسألوهن من وراء حجاب) هو المسلك المعروف في الأصول بدلالة الإيماء والتنبيه. (انظر أضواء البيان

وما أجمل ما قاله الطاهر بن عاشور صاحب التحرير والتنوير: "واسم التفضيل في قوله (أطهر) مستعمل للزبادة دون التفضيل، والمعنى: ذلك أقوى طهارة لقلويكم وقلوبهن فإن قلوب الفريقين طاهرة بالتقوى وتعظيم حرمات الله وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كانت التقوى لا تصل بهم إلى درجة العصمة أراد الله أن يزيدهم منها بما يكسب المؤمنين مراتب من الحفظ الالهي من الخواطر الشيطانية بقطع أضعف أسبابها وما يقرب أمهات المؤمنين من مرتبة العصمة الثابتة لزوجهن صلى الله عليه وسلم، فإن الطيبات للطيبين بقطع الخواطر الشيطانية عنهن بقطع دابرها ولو بالفرض، وأيضًا فإن للناس أوهامًا وظنونًا سوأي تتفاوت مراتب نفوس الناس فيها صرامة ووهنا، ونفاقًا وضعفًا، كما وقع فضية الافك المتقدمة فيسورة النور، فكان شرع



حجاب أمهات المؤمنين قاطعًا لكل تقوُّل وإرجاف بعمد أو بغير عمد.

ووراء هذه الحكم كلها حكمة أخرى سامية، وهي زيادة تقرير معنى أمومتهن للمؤمنين في قلوب المؤمنين التي هي أمومة جعلية شرعية، بحيث إن ذلك المعنى الجعلي الروحي وهو كونهن أمهات يرتد وينعكس إلى باطن النفس وتتقطع عنه الصور الذاتية، وهي كونهن فلانة أو فلانة فيصبحن غير متصورات إلا بعنوان الأمومة، فلا يزال ذلك المعنى الروحي ينمو في النفوس، ولا تزال الصور الحسية تتضاءل من القوة المدركة حتى يصبح معنى أمهات المؤمنين معنى قريبًا في النفوس من حقائق المجردات كالملائكة، وهذه حكمة من حكم الحجاب الذي سنّه الناس لملوكهم في القدم؛ ليكون ذلك أدخل لطاعتهم في نفوس الرعية.

وبهذه الآية مع الآية التي تقدمتها من قوله: (كِنْكَةُ النِّيِّ لَسَنُّ صَالَحْ مِنْ النِّسَاءِ ) (الأحزاب: ٢٣) تحقق معنى الحجاب لأمهات المؤمنين المركب من ملازمتهن بيوتهن وعدم ظهور شيء من ذواتهن حتى الوجه والكفين، وهو حجاب خاص بهن لا يجب على غيرهن، وكان المسلمون يقتدون بأمهات المؤمنين ورعًا وهم متفاوتون في ذلك على حسب

ودل قوله: (لقلوبكم وقلوبهن) أن الأمر متوجّه لرجال الأمة ولنساء النبي صلى الله عليه وسلم على السواء (التحرير والتنوير ٩٠/٢٢- ٩٠).

وفي فتح الباري: قال عياض: "فرض الحجاب مما اختصصن به (يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم)؛ فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا إظهار شخوصهن، وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز.

قال الحافظ: وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن، وقد كنَّ بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحججن ويطفن، وكان

الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص (فتح الباري ٥٣٠/٨).

وقال الشوكاني في نيل الأوطار بعد أن ذكر حديث الفضل بن عباس مع الخثعمية وهو عن ابن عباس؛ أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع (يوم النحر)، والفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، و(كان الفضل رجلاً وضيئاً)، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم للناس يفتيهم،... الحديث.

وفيه "فأخذ الفضل بن عباس يلتفت إليها وكانت امرأة حسناء، (وفى رواية وضيئة): فطفق الفضل ينظر إليها، وأعجبه حسنها، (وتنظر إليه)، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذقن الفضل فحوَّل وجهه من الشق الآخر.

وروى هذه القصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وذكر أن الاستفتاء كان عند المنحر بعدما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة، وزاد: فقال له العباس: يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ قال: رأيت شابًا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. (الحديث أصله في الصحيحين والزيادات انظرها في جلباب المرأة المسلمة للألباني ص٢٠-

ونقل الشوكاني عن البعض: "أن هذا الحديث أيضًا يصلح للاستدلال به على اختصاص آية الحجاب السابقة بزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ لأن قصة الفضل في حجة الوداع، وآية الحجاب في نكاح زينب في السنة الخامسة من المحرة.

ثم رد على من قال: إن ذلك خاص بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم (الحجاب)؛ لأنه إنها شُرعَ قطعًا لذريعة وقوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيته، ولا يخفى أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. (انظرنيل الأوطار ١٣٥/٦).

وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين.



# أحكام الصلاة

# الأشياء التي ورد النهي عنها في الصلاة





د . حمدی طه

يقوله أكثر أهل اللغة.

وقال ابن قتيبة: سميت صماء لأنه سد المنافذ كلها كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع (شرح صحيح مسلم للنووي).

وعلة النهي هنا أنّه لا يأمن إذا هجم عليه عدّو أنّه لا يستطيع أن يدفع بالسلاح، ويقع في ضرر، وهذا لمصلحة الإنسان، واشتمال الصّمَاء عمومًا سواء في الصلاة أو خارج الصلاة إلاّ أنّه في الصلاة أشد، فهذا كلّه نص العلماء على أنّه يصلّي في ثوب واحد لا يشتمل به اشتمال الصّمَاء. (دروس عمدة الفقه للشنقيطي).

فهذه صفة مكروهة؛ لأنه يترتب عليها فوات شيء كثير من السنن كرفع اليدين، ومن صفة النزول إلى السجود ونحو ذلك.

التفسير الثاني: هو تفسير الفقهاء وهو أن يضطبع بالثوب ليس عليه غيره، ومعنى الاضطباع أن يضع وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على منكبه الأيسر، ويبقى منكبه الأيمن مكشوفًا. وروى حنبل عن أحمد في اشتمال الصماء أن يضطبع الرجل بالثوب ولا إزار عليه، فيبدو شقه وعورته، أما إن كان إزار فتلك لبسة المحرم (المغني لابن قدامة ١٩٦٨).

#### وهذا التفسير أصح لوجهين،

الوجه الأول: أن هذا قد وردت به الرواية؛ ففي رواية للبخاري: (والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه شيء) (البخاري برقم ٥٨٢٠)، قال الحافظ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

سبق لنا ذكر بعض الأشياء التي ورد النهي عنها في الصلاة كالكلام والعمل الكثير في الصلاة، وفي هذا العدد نتناول بعض الأفعال التي ورد النهي عنها أيضًا في الصلاة، فنقول وبالله تعالى التوفيق؛

#### ١ - اشتمال الصَّمَاء:

ورد النهي أن يصلي المسلم وهو يشتمل الصَّمَّاء في الصلاة، فعن أبي سعيد الخدري أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في دوب واحد ليس على فرجه منه شيء (رواه البخاري).

وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: «أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- نهى عن لبستين؛ الصَّمَّاء، وأن يحتبي الرجل بثوبه ليس على فرجه منه شيء» (رواه البخاري ومسلم).

ومن حديث جابر أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- نهى أن يأكل الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفًا عن فرجه. (رواه مسلم).

#### (واشتمال الصماء) له تفسيران:

التفسير الأول: تفسير اللغويين: أن يتجلل بالثوب الواحد تجللاً يشمل بدنه كله بحيث لا يكون لإخراج اليد موضع، قال الأصمعي هو أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده لا يرفع منه جانبًا فلا يُبقي ما يخرج منه يده، وهذا



"ظاهر سياق البخاري من رواية يونس رواية يونس أن يق اللباس أن فيها مرفوع، وهو موافق لما قال الفقهاء، وعلى تقدير أن يكون موقوفًا فهو حجة على الصحيح؛ لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر" (انظر فتح

الباري).

وإن كان ما فسّره اللغويون صحيحًا من حيث المعنى؛ لكنه ليس تفسيرًا لهذا الحديث؛ كما تقدم من الرواية. (شرح الزاد للحمد ٢٣/٤ بتصرف).

الوجه الثاني: أن الفقهاء أعلم بألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم من اللغويين كما أن اللغويين أعلم بعبارات أهل اللغة من الفقهاء، لذا قال أبو عبيدة في تفسير الفقهاء: "وهم أعلم بالتأويل "؛ أي: أعلم بتفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أعلم بالشريعة من أهل اللغة. (المغنى لابن قدامة ١٨/١) بتصرف).

والكثرة من الفقهاء يرون أن اشتمال الصماء لا يكون في حالة وجود إزار.

ويرى بعضهم أنه لا مانع من أن يكون متزرًا أو غير متزر. ومنشأ الخلاف في هذا مبني على الثوب ومع اختلافهم في التعريف على ما تقدم فقد اتفقوا على أن اشتمال الصماء- إن انكشفت معه العورة- كان حرامًا ومفسدًا للصلاة. وأما إذا لم يؤد إلى ذلك فقد اتفقوا أيضاً على الكراهة، ولكن حملها بعضهم على كراهة التنزيه وهم الجمهور، وبعضهم على أنها كراهة تحريمية وهم الحنفية. (الموسوعة الفقهية الكويتية ١٤/٤ التصرف).

#### ٢- التخصر في الصلاة:

أي وضع اليدين على الخاصرتين في الصلاة. وهو السمى بالتّخصُّر أو الاختصار، والخصر

من الإنسان والحيوان وسطه وهو المستدق فوق الوركين وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التخصرية الصلاة مكروه، أي تنزيهًا.

وذهب الحنفية إلى أنه مكروه تحريمًا؛ لمنافاته هيئة الصلاة المأثورة، والتشبه بالجبابرة. (الموسوعة الفقهية الكويتية (١/١١).

وقد ذهب أهل الظاهر إلى القول بالتحريم. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نُهِي أن يصلي الرجل مختصِراً» رواه البخاري ومسلم.

قَوْله: (نُهِيَ) بِالضَّمُ عَلَى ٱلْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ.

ورواه مسلم أيضاً والنّسائي بلفظ «نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم- أن يصلي الرجل مختصراً».

وروى أحمد عن يزيد بن هارون «أنبأنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال: نُهي عن الاختصار في الصلاة، قال: قلنا لهشام: ما الاختصار؟ قال: يضع يده على خصره وهو يصلي، قال يزيد: قلنا لهشام: ذكره عن النبي- صلى الله عليه وسلم-؟ قال برأسه أي نعم».

وبهذا التفسير فسره جمهور أهل اللغة، وأهل غريب الحديث، وعامة المحدثين والفقهاء، وهو الصحيح الذي عليه الجمهور. وقد سماه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بالصلب، فعن زناد ابن صبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر النصب في قال: صليت إلى جنب ابن عمر الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه أخرجه أحمد (١٠٦/٢) وأبو وابو أي: شبّه الصلب لأن المصلوب يمد باعه على الجذع وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرته ويجافي بين عضديه في القيام. (عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي (عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي

وقد قيل: إنه إنما نهى عنه؛ لأنه فعل المتكبرين، فلا يليق بالصلاة. وقيل: إنه فعل اليهود ويؤكده ما ثبت في البخاري عن عائشة

رضى الله عنها؛ كانت تكره أن يُجعل يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله". وقيل: فعل الشيطان. فلذلك كرهه بعضهم في الصلاة وغيرها. (فتح الباري لابن رجب ٢٨/٦).

والظاهر ما قاله أهل الظاهر لعدم قيام قرينة تصرف النهى عن التحريم الذي هو معناه الحقيقي كما هو الحق، وأن الاختصار في الصلاة منهى عنه نهى تحريم؛ لأنه من فعل اليهود؛ كما ثبت عن عائشة رضى الله عنها، ولأن النب صلى الله عليه وسلم نهي عنه.

وذلك ما لم تكن به حاجة تدعو إلى وضعها. فإن كان به عذر كمن وضع يده على خاصرته لوجع في جنبه أو تعب في قيام الليل، فتخصَّر، جاز له ذلك في حدود ما تقتضى به الحاجة، ويقدر ذلك بقدرها. (الموسوعة الفقهية الكويتية ١١/١١).

#### ٣- كف الثوب والشعرية الصلاة:

وكفُّ الثوب في الصلاة أي: للمته وجمع أطرافه باليدين للحيلولة دون سقوطه على الأرض عند السجود. فإذا صلى المسلم كره له أن يكف ثويه، بل يتركه على حاله يسقط حيثما سقط، دون أن يرفعه أو يلملمه أو يجمعه بين رجليه، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأمرنا ألا نكفُ شعراً ولا ثويا، رواه مالك.

وأخرج الأئمة الستة أيضًا عن ابن عباس قال: (أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا). ونجد في هذين الحديثين زيادة عما قلنا؛ بخصوص الثوب وهي كراهة كفُ الشعر، وهذا الحكم متعلق بصاحب الشعر الطويل المسترسل، وهو قليل بين الرجال في عصرنا الحديث، فمن كان شعره طويلاً تركه على حاله من التهدل والسقوط على الأرض في أثناء السجود دون أن يعقصه أو يُردُده. (الحامع لأحكام الصلاة).

وظاهره أن ترك الكف واجب حال الصلاة لا خارجها، ورده القاضي عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور؛ فإنهم كرهوا ذلك للمصلى، سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخلها. قال الحافظ: واتفقوا

على أنه لا يفسد الصلاة لكن حكى ابن المتذرعن الحسن وجوب الاعادة. وقيل: الحكمة فيذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبرين" (نيل الأوطار للشوكاني ٢/٣٨٦).

وعن أبي رافع: (أنه مر بالحسن بن على وهو يصلى وقد عقص ضفرته، فحلها فالتفت إليه الحسن مغضبًا، فقال: أقبل على صلاتك، ولا تغضب فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ذلك كفل الشيطان) رواه الترمذي برقم ٣٨٤، وقال: وفي الباب عن أم سلمة وعبد الله بن عباس، قال أبو عيسى؛ حديث أبي رافع حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يصلى الرجل وهو معقوص شعره. (انظرسان الترمذي).

وعن ابن عباس رضى الله عنهما: (أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص إلى ورائه، فجعل يحله وأقر له الآخر، ثم أقبل على ابن عباس فقال: ما لك ورأسى؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلى وهو مكتوف) رواه أحمد ومسلم.

والحكمة في ذلك أن الشعر يسجد معه إذا سجد، وفيه امتهان له في العبادة؛ قاله عبد الله بن مسعود فيما رواه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح إليه: (أنه دخل المسجد فرأى فيه رجلاً يصلي عاقصًا شعره، فلما انصرف قال عبد الله: إذا صليت فلا تعقص شعرك؛ فإن شعرك يسجد معك، ولك بكل شعرة أجر، فقال الرجل؛ إني أخاف أن يتترب فقال: تتريبه خير لك). (نيل الأوطار للشوكاني ٢/٣٨٦).

وللحديث بقية إن شاء الله، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا.



# نظرات في كتاب

# تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه المجتبى ورسوله المصطفى، وبعد:

فهذه نظرات في كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ زين الدين أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي، وهو كتاب من كتب أحاديث الأحكام مبتكر في طريقته، فريد في منهجه، مهم في موضوعه، ويقوم منهج الكتاب على فكرتين رئيستين:

> الأولى: جمع الكتاب من أصح الأسانيد إما مطلقًا أو مقيداء

الأخرى: جمع الأحاديث التي عليها مدار الأحكام الفقهية.

وقد حقق المؤلف بذلك أربعة أمور هي في بابها غاية:

الأول: قصر الأسانيد بحيث يسهل حفظها.

الثاني: قلة هذه الأسانيد، فقد دار الكتاب كله على ستة عشر إسنادًا.

الثالث: أصحية هذه الأسانيد، فهي من أصح

الرابع: معرفة جملة وفيرة من عيون الأحاديث التي تدور عليها الأحكام.

فرحم الله علماء الإسالام، وجزاهم عن دينهم وأمتهم خير الجـزاء، وهـذا أوان الشروع في التعريف بمصنف الكتاب والكتاب المصنف، ومنهج مؤلفه فيه.

١ - مصنف الكتاب:

الإمام الحافظ عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن إبراهيم العراقي.

يكنى الحافظ ب: أبي الفضل، ولا يعرف له كنية غيرها، وكان يذكره أخص تلاميذه الحافظ ابن حجر بهذه الكنية فيقول قال شيخنا أبو الفضل، ويلقب بـ: بزين الدين.

و يعرف بنسبته، فيقال: الحافظ العراقي، أو زين الدين العراقي، أو الزين العراقي.

وهذه النسبة نظرًا لأصل والده: الحسين ابن عبد الرحمن فهو عراقي الأصل هاجر إلى مصر، وفيها ولد ابنه عبد الرحيم، فمصر بلد مولده، وإقامته، ومماته، ومن اللطائف أن الحافظ زين الدين لم ير العراق، ولم يدخلها حتى في رحلاته العلمية، ومع ذلك فقد اشتهرت نسبته إليها حتى إنه لا يُعرَف إلا بها، والحافظ أبو الفضل العراقي من علماء القرن الثامن الهجري، فقد

#### محمد عبد العزيز

A HALL

وُلد عام: ٧٢٥ هـ.

ومن الطريف أن الحافظ العراقي انشغل من أول نشأته في طلب العلم حتى مضى شرخ شبابه ولم يتزوج حتى بلغ السادسة والثلاثين من عمره.

من أهم شيوخ الحافظ العراقي:

الحافظ عز الدين ابن جماعة، الحافظ صلاح الدين العلائي، الحافظ علاء الدين بن التركماني، الحافظ أحمد بن عبد الرحيم المرداوي.

من أهم تلاميذ الحافظ المراقى،

ابنه ولى الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي، وهو الذي صنَّف لأجله هذا الكتاب، الحافظ نور الدين الهيثمي زوج ابنته ورفيقه، صاحب كتب الزوائد المشهور، وهذا الفن أحد أهم الفنون التي تخرج على شيخه أبي الفضل العراقي بها، والحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلاني، و هو من أكثر تلاميذ الحافظ العراقي ملازمة له حتى إنه عد في معجم شيوخه أكثر من مئة مؤلف قرأها على شيخه العراقي، ومن تلامذته سبط ابن العجمي، وشهاب الدين البوصيري، والزين الزركشي، وبدر الدين العيني صاحب كتاب عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، وغيرهم من أساطين العلماء.

وتلاميذ الشيوخ أثر من أهم آثارهم العلمية التي تركوها، ولذا عددت هؤلاء الجلة ليعرف قدر هذا العلم.

أما آثاره العلمية التي خلفها فتتجاوز الستين مؤلفا أغلبها غير مطبوع، وكثير منها مفقود، سأكتفي هنا بذكر بعضها، فمنها:

- تكملة شرج جامع الترمذي، وقد قصد بمؤلفه هذا استكمال شرح ابن سيد الناس، وقد كتب منه عشرة مجلدات تقريبًا.
- . طرح التثريب شرح تقريب الأسانيد، وهو شرح



كتابه الذي سنعرض له كتب منه نحو مجلدة، ثم أكمله ابنه أبو زرعة.

- التقييد والإيضاح لما أغلق من كتاب ابن الصلاح.

النجم الوهاج في نظم المنهاج، نظم به منهاج البيضاوي في أصول الفقه، وهو، ٣٦٧ بيتًا.

تكملة شرح المهذب قصد به استكمال شرح شيخه السبكي على المهذب للشيرازي، وشيخه قصد به استكمال شرح النووي (المجموع).

#### ثناء العلماء عليه:

قال الحافظ ابن حجر في إنباء الغمر (٢/ ٢٧٦) ٢٧٧): « ولم نرفي هذا الفن أتقن منه، وعليه تخرَج غالب أهل عصره، ومن أخصهم به صهره شيخنا نور الدين الهيثمي، وهو الذي دربه وعلَّمه كيفية التخريج والتصنيف».

وقال السخاوي في فتح المغيث (١ / ١٧)؛ «كان إمامًا، علامة، مقرئًا، فقيهًا، شافعي المذهب، أصوليًا، منقطع القرين في فنون الحديث وصناعته، ارتحل فيه إلى البلاد النائية، وشهد له بالتفرد فيه أئمة عصره، وعولوا عليه فيه، وسارت تصانيفه فيه وفي غيره، ودرس، وأفتى، وحدث، وأملى، وولي قضاء المدينة الشريفة نحو ثلاث سنين.

وانتفع به الأجلاء، مع الزهد والورع، والتحري في الطهارة وغيرها، وسلامة الفطرة، والمحافظة على أنواع العبادة، والتقنع باليسير، وسلوك التواضع والكرم والوقار، مع الأبهة والمحاسن الجمة.

وقال الشوكاني في البدر الطالع (١ / ٣٥٥)؛ «قال تلميذه الحافظ ابن حجر؛ وقد لازمته مدة فلم أره ترك قيام الليل، بل صار كالمألوف، ويتطوع بصيام ثلاثة أيام في كل شهر، وقد رزق السعادة في ولده الولي فإنه كان إمامًا كما تقدم في ترجمته، وفي رفيقه الهيثمي فإنه كان حافظًا كبيرًا، ورزق أيضًا السعادة في تلامذته فإن منهم الحافظ ابن حجر وطبقته، وكان عالمًا بالنحو، واللغة، والغريب، والقراءات، والفقه، وأصوله، غير أنه غلب عليه الحديث فاشتهر به وانفرد بمعرفته، وقد ترجمه جماعة من معاصريه ومن تلامذته ومن بعدهم وأثنوا عليه جميعًا وبالغوا في تعظيمه».

وقد توفي الحافظ العراقي وله من العمر واحدً وثمانون سنة في ليلة الأربعاء في التاسع من شعبان سنة: ٨٠٦هـ.

فرثاه الناس بمرثيات وكان ممن رثاه الحافظ ابن حجر وقد كان بالحجاز في رحلة علمية فبلغه موت شيخيه الحافظ البلقيني، والحافظ العراقي فرثاهما بمرثيتين فكان مما قال:

لهفي على حافظ العصر الذي شهدت أعلامه كاشتهار الشمس في الظهر علم الحديث انقضى لما انقضى ومضى والــدهر يفجع بعد العين بالأثر لهفي على فقـــد شيخيّ اللذين هما أعز

> وقال: وطاف بأرض مصر كل عام

عبرص مصرحان عام بكأس الحين للعلماء ساق

فأطفأت المنون سراج علم

ونـــور ناره لأولي النفاق وأخلفت الرجائي ابن الحسين

الإمام فألحقتــــه بالساق فيا أهل الشام ومصر فأبكوا

على عبد الرحيم ابن العراقي

عندي من سمعي ومن بصري

واعلم أيها القارئ الكريم أني ما أردت أن أطيل في ترجمة المسنف، فهو أشهر من أن يترجم، لكنها جرة قلم جُرَثُ بهذا العطر الفياح بذكر علماء الإسلام.

٢ - الكتاب المسنف:

أ. سبب تصنيف الكتاب،

ألف الحافظ زين الدين العراقي هذا الكتاب لابنه أحمد، ذلك أن سلسلة الأسانيد في القرن الثامن قد طالت، فأراد أن ييسر عليه الأمر فجمع له هذا الكتاب، وقد ذكر ذلك في مقدمة كتابه، قال (ص ٢٨١، ٢٨١): «فقد أردت أن أجمع لابني أبي زرعة مختصرًا في أحاديث الأحكام يكون متصل الأسانيد بالأئمة الأعلام، فإنه يقبح بطالب الحديث ألا يحفظ بإسناده عدة من الأخبار يُستغنى بها عن حمل الأسفار في الأسفار، وعن مراجعة الأصول عند المذاكرة والاستحضار.

ولما رأيت صعوبة حفظ الأسانيد في هذه الأعصار لطولها، وكان قصر أسانيد المتقدمين وسيلة لتسهيلها رأيت أن أجمع أحاديث عديدة في تراجم محصورة، وتكون تلك التراجم فيما عد من أصح الأسانيد، إما مطلقًا على قول من عممه، أو مقيدًا بصحابي تلك الترجمة،.

ب.وقد ذكر المؤلف منهجه في هذا الكتاب، ويتلخص .

. جمع المصنف في هذا الكتاب ٢١٦ حديثًا من عيون أحاديث الأحكام هي أصل الكتاب.

- إن كان في أحد روايات الحديث التي ليست على شرطه زيادة ذكرها تحت الحديث، كأن يقول، وعند أبي داود.

. إذا كان في الحديث زيادة عند غير الصحابي الذي



روى من طريقه الحديث فإنه يقول: ولفلان من حديث فلان كذا.

. بلغت أحاديث الكتاب مع هذه الزيادات حوالي ألف حديث.

. جمع المصنف أحاديث أصل الكتاب على ١٦ إسنادًا فقط.

اشترط المستف في هذه الأسانيد المنتقاة أن تكون من أصح الأسانيد إما مطلقًا، وإما مقيدًا بالصحابي، كأن يكون أصح إسناد لأبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ.

جمع الصنف أحاديث أصل الكتاب من مصنفين اثنين:
الأول: موطأ مائك بن أنس ـ رحمه الله تعالى ـ، وقد اعتمد رواية أبي مصعب النرهري، ذلك أنها من آخر روايات الموطأ، وأكملها، قال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (٢/ ٣٧): «ولم يزل الموطأ يروى عن مائك منذ ألفه طائفة بعد طائفة وأمة بعد أمة، وآخر من رواه عنه من الثقات أبو المصعب الزهري لصغر سنه وعاش بعد موت مائك ثلاثا وستين سنة، وموطؤه أكمل الموطآت؛ لأنه فيه خمسمائة حديث وتسعون حديثا بالمكرر أما بإسقاط التكرار فخمسهائة حديث وتسعة وخمسون حديثا .

الثاني: مسند أحمد، واختار له رواية أبي بكر القطيعي عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه، وهي أشهر روايات الموطأ.

. اختار الحافظ العراقي من أصح الأسانيد أربعة أسانيد من موطأ مالك، روى بها ١٢٨ حديثًا.

الإستاد الأول؛ مالك عن نافع عن ابن عمر روى به ٦٧ حديثًا.

الإستاد الثاني: مالك عن الزهري عن أنس، روى به ٥ أحاديث.

الإسناد الثالث: مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: روى به ٥١ حديثًا.

" الإستاد الرابع: عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه: القاسم عن عائشة، روى به ٥ أحاديث.

و اختار من أسانيد مسند أحمد ۱۲ إسنادًا، روى بها ۲۷٤ حديثًا.

وأنا تارك ذكرها هنا اختصارًا.

. وقد ذكر المؤلف إسناده إلى موطأ مالك برواية أبي مصعب، وإسناده إلى مسند أحمد برواية القطيعي في أول الكتاب فيتصل إسناد هذه السلاسل بهذا.

. رَتَّب المُوْلِف الأحاديث على أبواب الفقه ؛ ليقرب تناوله.

. خرج المصنف أحاديث كتابه بعد ذكرها على النحو التالي:

ما كان في الصحيحين لم يعزه لأحد.

وما كان في أحدهما عزاه له. وما كان في غيرهما بينه.

طبعات الكتاب:

#### للكتاب أربع طبعات:

الأولى: التي مع شرحه طرح التثريب في شرح التقريب، وقد طبعت لأول مرة في مطبعة جمعية النشر والتأليف، بتصحيح وتعليق: الشيخ محمود حسن ربيع، ١٣٥٤ هـ ، ١٣٥٥م، وقد طبع في ثمانية أجزاء في أربعة مجلدات، وهي أجود طبعات هذا الكتاب، وعنها أخذت سائر الطبعات، على أن هذا السفر ما زال يحتاج لتحقيق علمي رصين.

الثانية: طبعة دار الكتب العلمية: سنة 15.5 هـ. 14۸۲ م، وقد أخذ متن الكتاب من الطبعة السابقة، وطبع دون ترقيم لأحاديثه، وقد علَّق على بعض الغريب، وأكبر الظن أن شرح الغريب مأخوذ من طرح التثريب.

الثالثة: طبعة مكتبة نزار مصطفى الباز، عناية: عبد المتعم إبراهيم، وأغلب الظن أنه أخذها أيضًا من طرح التثريب، فإنه لم يذكر النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق، وقد رقم أحاديث الكتاب فبلغت بترقيمه: 1111 حديث، وهو تحقيق متوسط.

الرابعة، طبعة دار النوادر، بدراسة وتحقيق، بلال محمد أبو حوية، وأصله رسالة ماجستير في كلية الشريعة. جامعة دمشق، الطبعة الأولى: ٢٠١٢.١٤٣٣ م.

وهذه الطبعة هي أجود طبعات الكتاب على الإطلاق، وقد حقق الكتاب على أربع نسخ خطية، وقدم للأطلاق عدمة جيدة من حيث توثيق النصوص وتحريج الأحاديث.

#### أهم خدمات الكتاب:

أ ـ خرج أحاديث الكتاب: خالد بن ضيف الشلاحي
 في كتاب: التقريب في تخريج أحاديث تقريب الأسانيد،
 الناشر: دارالمؤيد، عام النشر: ١٤٢٥ هـ ـ ٢٠٠٤م.

ب أهم شروح الكتاب:

من أهم شروح الكتاب، كتاب طرح التثريب في شرح التقريب، بدأه الحافظ أبو زرعة العراقي، وأتمه ابنه الحافظ أبو زرعة العراقي وحمهما الله تعالى وقد سبقت الإشارة لأهم طبعة لهذا الكتاب، وعنها أخذت سائر الطبعات، وهذا السفر ما زال يحتاج لمن يقوم على خدمته في رسالة علمية تبرزه على ما يليق به.

ومن شروحه: تيسير المجيد شرح تقريب الأسانيد، لعبد المنعم إبراهيم، الناشر؛ مكتبة أولاد الشيخ للتراث، في ثلاثة مجلدات، وهي طبعة بدون بيانات، غير أنها طبعت عام: ٢٠١٣ م، وهو شرح سهل، التقط غالبه من طرح التثريب.

هذا ما يسره الله في هذا المقال، ولله الحمد أولاً وآخرًا ظاهرًا وباطنا.





# من أسباب الغضب والانفعال (الاختلاف - الظلم - المراء)

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عد:

يُعَدُ الفضب من العواطف الطبيعية والصحية التي يمر بها كل إنسان عندما يواجه صعوبات الحياة المختلفة، ولكن من المهم أن يحسن التعامل معه بطريقة إيجابية؛ لأن الفضب غير المنضبط سيؤثر بشكل سلبي على صحته، وعلى علاقته بالأخرين؛ لذا سأوضح لك أسبابه، ويواعثه، ومثيراته، فمع بعضنا له أسباب، ومع بعضنا الآخر ليس له أسباب، فمنا من يغضب لأسباب مقبولة، ومنا من يثور لغير سبب ذي بال، فقط هو غضوب وغضبه سينصب على نقسه، وعلى صحته، وصحبته، ورفده.

وقد اختصر الراغب الأصفهاني أسباب الغضب الغضب في قوله: من بواعث أسباب الغضب (العُجب، والافتخار، والمراء، واللجاج، والمزاح، والتيه، والضيم، والاستهزاء، وطلب ما فيه التنافس، والتحاسد، وشهوة الانتقام). (الذريعة إلى مكارم الشريعة - الأصفهاني - بتصرف- ٣٤٦).

وأزيدك من الشعر بيتاً وهو الخلاف، إنه باب كل شرحيث يختلف

## اعداد الله د. ياسر لعي عبد المنعم

الناس بسوء أدب دون ضوابط للخلاف كأنهم ما اتفقوا إلا على الخلاف، فيكون هناك صخب ولجاج، وانتفاخ للأوداج، فغضب، فاشتباك، إما باللسان أو بالأيدي.

#### أولا: الخلاف

الخلاف هو: «نقيض الاتفاق. قال تعالى: ( وَلا يَرْالُونَ مُعْلِفِينِ) (هود: ١١٨) جاء في اللسان ما مفاده: اختلف الأمران لم يتفقا. وكل ما لم يتساو فقد اختلف.

الاختلاف باق، جعل الله الاختلاف جزءاً من طبيعة الحياة، حتى فيما بين الأب والابن، ورغم أن الابن فرع عن الأب، لكنه قد يختلف معه في الفكر، والأسلوب، والندوق، والطبيعة فالاختلاف حتمي وواقع فلا سبيل للمفر منه، وما يترتب عليه من تعد بالألفاظ وخلافه فهذا ما نكره في الخلاف، لكنه سنة ربانية؛ إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات اختلف الأصحاب الكرام في تسمية الخليفة، فقال الأنصار، سعد بن عبادة وجلسوا مجتمعين في سقيفة بني ساعدة، ثم اتفق أمرهم على

أبي بكر الصديق بعد ما روى لهم أن الأمر لا يصلح إلا لقريش. (البداية والنهاية-ابن کثیر ۹۳/۷).

فالاختلاف في الرأي، وفي الفهم، وفي الميل، وفي القصد، وفي الرغبة، لا يفسد للود قضية.

#### مآلات الاختلاف:

اختلاف يقتضي عداوة وشقاقاً، ويقع في الاختلاف الحقيقي، كالاختلاف في الأصول المجمع عليها، وهنا نظهر للجميع غضباً محموداً لا نعصى الله فيه.

اختلاف لا يقتضى عداوة وشقاقاً، ويقع في عامة الاختلاف الصوري، وقد يقع في الاختلاف الحقيقي، كالاختلاف في كثير من الفروع باجتهاد سائغ.

#### ومن أقسام الاختلاف؛

اختلاف مؤثر في الأحكام والأعمال المترتبة. واختلاف نظري ذهنى لا ينبنى عليه شيء في أرض الواقع.

فالأول اختلاف مؤثر في العمل، ومنه السائغ الذي لا يضر، ومنه غير السائغ، والآخر من قبيل اختلاف السفسطة: هل البيضة قبل الدجاجة.. أم الدجاجة قبل البيضة ؟ ! قال شيخ الإسلام: «وأما ما يحتاج السلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلاً، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه: اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك، فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولاً نقلاً صحيحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر، فهذا معلوم وما ثم يكن كذلك بلكان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب، ووهب، ومحمد بن إسحق وغيرهم، ممن يأخذ عن أهل الكتاب فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا

بحجة». (الفتاوي لابن تيمية ٣٤٥/١٣).

وقال: «وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني؛ ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيراً.... (المرجع السابق ١٣ /٣٦٧).

الظلم هو التعدي على الآخرين، وعدم إنصافهم، وانتهاك حقوقهم، وهو عكس العدل، أمًا القهر فهو التذليل والأخذ بدون رضا، فالظلم والقهر من أشد السلوكيات إيلاماً، فالظلم يؤلنا، والقهر يؤرقنا، وكالهما صعب وسئ له آثار كبيرة نفسياً وجسدياً على النفس، وعلى الغير وهو من الأسياب التي تولد الغضب لدى الإنسان وتجعله يفكر في الانتقام، ويغضب بأشد ما أوتى من قوة بسبب تعرضه لظلم الآخرين. والظلم له صور وأشكال كظلم الحاكم للمحكوم، والتاجر لعامله، وظلم الناس بعضهم لبعض فيلجأ المظلوم في هذه الحالة للانتقام من الظالم والحصول على حقه. وفي حالة الغضب لا يفكر المظلوم في النتائج المترتبة على سلوكه وانتقامه من ظالمه، ومما جاء في السنة النبوية في النهي عن الظلم الذي هو من بواعث الغضب، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن، فقال: «اتق دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، (أخرجه البخاري (٢٣١٦)).

وعن أبى ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما روي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: «يا عبادي! إنى حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً. فلا تظالموا، (أخرجه مسلم ·((YOYY)

وعن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الظلم ظلمات يوم القيامة». (أخرجه البخاري (٢٣١٥)).

الخلاصة: الظلم مؤثر خارجي فيكون سبباً في غضبة يقوم بها المظلوم، وتحدث الطامة التي لا يتوقعها الظالم فيسترد حقه، أو ينتقم منه في غضبة هو سببها؛ لذا ننصح المظلوم بحسن إدارة أمره وغضبه بتفويض الأمر لله ثم سلوك القنوات القانونية تجاه الظالم، ونحذُر الظالم من ظلمه بحديث (الظلم ظلمات يوم القيامة) كما أننا نذكره أن الجزاء من جنس العمل.

#### فالثا الراء:

المراء: الجدال، والتماري. والمماراة: المجادلة على مذهب الشك والريبة، ويقال للمناظرة؛ مماراة، وماريته أماريه مماراة ومراء؛ جادلته. (لسان العرب- ابن منظور ١٥/٢٧٨).

قال الجرجاني: (المراء: طعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه، من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير). (التعريفات- الجرجاني ٧٤).

الجدال والمراء: هما بمعنّ واحد غير أن المراء مذموم؛ لأنه مخاصمة في الحقّ بعد ظهوره، وليس كذلك الجدال، ولا يكون المراء إلا اعتراضاً، بخلاف الجدال، فإنّه يكون ابتداء واعتراضا. (الفروق اللغوية- أبو هلال العسكري ١٥٨).

قال عبدالله بن الحسين؛ الراء رائد الغضب فأخزى الله عقلاً يأتيك به الغضب. (السان والتبيين - الجاحظ ٢٠٨/١).

وللمراء آفات كثيرة منها: الغضب؛ لهذا فقد نهى الشارع الحكيم عنه في حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا زعيم بيت في ريض الجنة لن ترك المراء وإن كان محقاً». (أخرجه أبو داوود .(( £ A · · )

وقال تعالى: ( هَاأَنتُمْ هَاؤُلآء خَجَبُتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُعَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ) (آل عمران: ٦٦).

قال الطبري: (يعنى بذلك جلُّ ثناؤه: ها أنتم: هؤلاء القوم الذين خاصمتم وجادلتم فيما لكم به علم من أمر دينكم الذي وجدتموه في كتبكم، وأتتكم به رسل الله من عنده، وفي غير ذلك مما أوتيتموه، وثبتت عندكم صحته، فلمَ تحاجُون؟ يقول؛ فلمَ تجادلون وتخاصمون فيما ليس لكم به علم). (جامع السان- الطيري ٥/٣٨٤).

قال الشوكاني: (وفي الآية دليل على منع

الحدال بالباطل، بل ورد الترغيب في ترك الجدال من المحقّ). (فتح القدير-الشوكاني ١/١٤).

وقال السعدي: (وقد اشتملت هذه الآيات على النهي عن المحاجة والمجادلة بغير علم، وأنَّ من تكلُّم بذلك فهو متكلُّم في أمر لا يُمَكُّن منه، ولا يسمح له فيه. (تيسير الكريم الرحمن- السعدي ١٣٤).

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما ضلُ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الحدل،. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ﴿ وَقَالُواْ مَأْلِهَتُمَا خَيْرُ أَمْرَ هُوْ مَا ضَرَيُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ يَلْ مُرَّ قَوْمٌ خَصِمُونَ ) (الزخرف: ٥٨). (أخرجه الترمذي ( ٣٢٥٣ )).

قال القاري: (والمعنى ما كان ضلالتهم ووقوعهم في الكفر إلا بسبب الجدال، وهو الخصومة بالباطل مع نبيهم، وطلب المعجزة منه عناداً أو جحوداً، وقيل: مقابلة الحجة بالحجة، وقيل: المراد هنا العناد، والمراء في القرآن ضربُ بعضه ببعض؛ لترويج مذاهبهم، وآراء مشايخهم، من غير أن يكون انتصارهم لهم نصرة على ما هو الحق، وذلك محرم، لا المناظرة لغرض صحيح كإظهار الحق فإنه فرض كفاية). (مرقاة المفاتيح- القاري 1/017).

وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنَّ أبغض الرجال إلى الله الألدُّ الخصم». (أخرجه البخاري ٢٤٥٧).

قال الصنعاني: (أي: الشديد المراء؛ أي الذي يحجُّ صاحبه). (سبل السلام- الصنعاني

هذا وصلُ اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.





# أسباب الطلاق والتفكك الأسري ثانيًا؛ جهل الأبوين بتعليم العروسين مقاصك الزولج

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

لقد أباح الإسلام الطلاق كما أباح الزواج، لكنه شدَّد في طلب الطلاق بغير بأس، ولأسباب واهية، ذلك لأن الطلاق آثاره في الغالب مضرة للزوجين، خاصة في حالة وجود أولاد، وخاصة مع رقة الدين، وضعف الإيمان، وغياب التدين والوازع الديني. أما في حالة الاضطرار إلى التفريق بين الزوجين فلا جناح عليهما، وقد قال الله تعالى: «وَإِنْ يَتَفَرَّقُا يُغْن الله كُلا مِنْ سَعَتِه وَكَانَ الله وَاسعًا حَكِيمًا ، (النساء: ١٣٠ ).

> ولقد انتشرت ظاهرة الطلاق انتشار النارية الهشيم، والواقع المشاهد أقوى دليل على ذلك. وقد ذكرنا في الحلقة الماضية السبب الأول من أسباب وقوع الطلاق والتفكك الأسري؛ وهو اقتران الزوج بزوجة ثانية، وفي هذا المقال نذكر السبب الثاني من أسباب وقوع الطلاق وهو:

#### جهل الأبوين بتعليم

#### العروسين مقاصد الزواج:

من الأمور المتحتمة على كل أب وأم أن يعلما أنَّ الزواج آية من آيات الله تعالى امتن بها على عباده ليتحقق بها الاستقرار النفسي، والسكون الروحي لدى الزوجين، وهو بذلك نعمة من نعم الله التي لا تحصى على عباده.

قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ءَاينتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجًا لِتَشَكُّنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدُّةٌ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَاكَ لَاينتِ لَقُومِ يَنْفَكُرُونَ » (الروم: ٢١).

ولذلك وجب على كل أبوين تلقين أبنائهما بنين وبنات مقاصد الزواج وأسس الحياة السعيدة.

#### مقاصد الزواج:

#### ومن مقاصد الزواج:

أن يجد المرء اللطف والراحة والدعة والهدوء النضسي والسكون الروحي مع زوجته.

٢ تحصيل الذرية الصالحة التي تعبد الله

#### اعداد الرحمن

وحده ولا تُلحد، وتصلح في الأرض ولا تفسد، ولذلك أمر بتزويج الصالحين بالصالحات، فقال جِل شانه: «وَأَنكِحُوا ٱلأَبْنَىٰ مِنكُرُ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَا آيِكُمُ إِن يَكُونُواْ فَقَرَاءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَالِمِدُّ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيتٌ ، (النور: ٣٢).

قال الطبري: «يقول تعالى ذكره: وزوجوا أيها المؤمنون من لا زوج له، من أحرار رجالكم ونسائكم، ومن أهل الصلاح من عبيدكم ومماليككم. والأيامي: جمع أيم، وهي من لا زوج لها.... (إنْ يَكُونُوا فَقُرَاءً) يقول: إن يكن هؤلاء الذين تُنْكحونهم من أيامي رجالكم ونسائكم وعبيدكم وإمائكم أهل فاقة وفقر، فإن الله يغنيهم من فضله، فلا يمنعنكم فقرهم من إنكاحهم....عن ابن عباس رضى الله عنهما في، قوله: (وَأَنْكُحُوا الأيامَى منْكُمْ وَالصَّالِحِينَ منْ عبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ) قَالَ: أمر الله سبحانه بالنكاح، ورغبهم فيه، وأمرهم أن يزوّجوا أحرارهم وعبيدهم، ووعدهم عِيْرِ ذَلِكَ الغني، فقال؛ (إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنَهُمُ الله من فضله)....وعن عبد الله بن مسعود، قال: التمسوا الغني في النكاح، يقول الله: (إِنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يُغْنهمُ الله منْ فَضْله)....وقال أبن زيد، فِي قوله: (وَأَنْكُحُوا الْأَيَامَى مَنْكُمُ) قَالَ: أيامي النساء: اللاتي ليس لهن أزواج. (تفسير الطبري:

-(177.170/19

#### ومن مقاصد الزواج أيضًا:

٣. تكثير الذرية وليس تحصيلها فقط: فمن معيار خيرية الزوجات قول النبي صلى الله عليه وسلم: (ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود الولود العؤود، التي إذا ظلمت قالت: هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضاً حتى ترضى). (رواه الدار قطني والطبراني وحسنه الألباني).

ومن فوائد تكثير الذرية تعبديًا وتحصيل أجر طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة (مسند أحمد ٢٣/٢٠، وإسناده قوي).

#### ومن مقاصده:

لا الوصول إلى عفة النفس وتطهير القلب، وذلك بما يُفترض أن يترتب على الزواج من غض البصر وتحصين الفرج.

عَنْ عِلْقَمَةَ، قَالَ: بِيْنَا أَنَا أَمْشَي، مَعَ عَبْدِ اللَّهِ
رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ، فَقَالَ: بَيْنَا أَنَا أَمْشَي، مَعَ عَبْدِ اللَّهِ
عَلْيْهِ وَسَلَّمٍ، فَقَالَ: رَمَنِ اسْتَطَاعَ البَّاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ،
فَإِنَّهُ أَغُضُ لَلْبُصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفُرْجِ، وَمَنْ لَمْ
يَشْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ». (صحيح
البحاري: ٢٦/٣).

و(الباءة) هي في اللغة الجماع، والتقدير؛ من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح، وقيل: المراد بالباءة هنا مؤن الزواج. (أغض للبصر) أدعى إلى غض البصر. (أحصن للفرج) أدعى إلى إحصان الفرج أي حفظه من الزنا. (وَجَاء) قاطع للشهوة).

#### ومن مقاصده:

 ه. بناء أسرة صالحة مسلمة لله تكون لبنة صالحة في بنيان المجتمع المسلم، ويكون من أهدافها التربية الصالحة للأولاد، وسد ذرائع

التشرد عنهم والفساد، الذي ينتج عن تدهور الأسرة بالطلاق والخلافات الزوجية، التي تعصف بالأسرة وتجعلها في مهب ريح التمزق والفشل والاضطراب، والضياع الأخلاقي، والوقوع في برائن الجريمة.

#### تعليم الأولاد سبيل السعادة الزوجية:

- ولكي يتعلم الأبناء تلك المقاصد فلابد من تعريفهم بواجب وحق كل واحد منهما نحو الآخر، وهذه:

#### وصية أعرابية لابنتها ليلة زفافها،

قالت أم لابنتها ليلة زفافها وهي تودعها: أي بنيَّة، إنك قد فارقت بيتك الذي منه خرجت، ووكرك الذي فيه نشأت؛ إلى وكر لم تألفيه، وقرين لم تعرفيه، فكونى له أمة، يكن لك عبدا، واحفظى له عشر خصال يكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية، فالصحية بالقناعة، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة، أما الثالثة والرابعة: فالتعهد لموقع عينيه، والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عيناه منك على قبيح، ولا يشمن منك إلا أطيب ريح، والكحل أحسن الحسن الموصوف، والماء والصابون أطيب الطيب المعروف. وأما الخامسة والسادسة: فالتفقد لوقت طعامه، والهدوء عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهية، وتنفيص النوم مكرية، وأما السابعة والثامنة؛ فالعناية ببيته وماله، والرعاية لنفسه وعياله، أما التاسعة والعاشرة: فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك أن عصيت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غُدْرُه، ثم بعد ذلك إياك والفرح حين اكتئابِه، والاكتئاب حين فرحه؛ فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير، وأشد ما تكونين له إعظامًا، أشد ما يكون لك إكرامًا، ولن تُصلى إلى ذلك حتى تؤثري رضاه على رضاك، وهواه على هواك فيما أحست أو كرهت.

أي بنية؛ لو أن المرأة استغنت عن الرجل لغنَى أبويها وعدم حاجتهما إلى غيرهما لكنتُ أَغَنى الناس؛ ولكن النساء للرجال خُلقن،

وثهن خُلِقَ الرجال. أي بنية؛ إن النصيحة تنبيه للغافل، وتزكية للعاقل. والله يصنع لك، الخير واستودعتك الله.

#### وصية والد لولده عند زواجه:

أي بُني: أحمد الله جل في علاه أن أحياني حتى أراك يوم زفافك وقد اكتملت رجولتُك، وتسعى لتحرز نصف دينك، وها أنت ستخرج من عالم عشت فيه كالطائر الحر تسعى فيه وتحلق عالياً بلا قيود، وتقف على شطآن البحار دون هم أوغم؛ إلى عالم جديد فيه من المسؤولية ما فيه.

أي بُني: إنّ أسعد ما يكون الأب يوم يرى فلذة كبده قد صار رجلاً، وإنّك ستقدم على عالم جديد وحياة جديدة، فيها من الجمال الكثير إن أنت أحسنت التنقيب عنه واستخراجه، وفيها من التنغيص ما يودي بك إلى شقاء الحياة وتعس الرفادة.

فاحرص على الانتقاء ترتقي واحرص على حسن المعاملة تتقي، وإيّاك وسوء الظن في زوجك فهو الححيم بعينه وهو المهلكة بداتها.

أي بني: إنَّك لن تنال السعادة في بيتك إلا بعشر خصال تمنحها لزوجك فاحفظها عني واحرص عليها:

أما الأولى والثانية: فإنّ النّساء يُحُبِبُن الدلال ويحببن التصريح بالحب، فلا تبخل علّى زوجتك بذلك، فإن بخلت جعلت بينك وبينها حجاباً من الجفوة، ونقصاً في المودة.

وأما الثالثة: فإنَّ النَساء يكرهنَ الرجل الحازم العنيف، ويستخدمن الرجل اللين الضعيف، فاجعل لكل صفة مكانها فإنّه أدعى للحب، وأجلب للطمأنينة.

وأما الرابعة؛ فإنّ النساء يُحببن من الزوج ما يحب الزوج منهنّ؛ من طيب الكلام وحسن المنظر ونظافة الثياب وطيب الرائحة، فكن في كل أحوالك كذلك، وتجنب أن تقترب من زوجتك تريدها نفسك؛ وقد بلل العرق جسدك، وأدرن الوسخ ثيابك، فإنّك إن فعلْت جعلت في قلبها نفوراً، وإن أطاعتك فقد أطاعك جسدها ونَفَرَ منك قلبُها.

أما الخامسة: فإنّ البيت مملكة الأنثى وفيه تشعر أنها متربعة على عرشها وأنها سيدة فيه، فإيّاك أن تهدم هذه المملكة التي تعيشها، وإياك أن تحاول أن تزيحها عن عرشها هذا، فإنّك إن فعلت نازعتها مُلْكها، وليس لِلك أشدّ عداوةً ممن ينازعه ملكه وإن أظهر له غير ذُلك.

أما السادسة، فإنّ المرأة تحب أن تكسب زوجها ولا تخسر أهلها، فإيّاك أن تجعل نفسك مع أهلها في ميزان واحد، فإمّا أنت وإمّا أهلها، فهي وإن اختارتك على أهلها فإنّها ستبقى في كمد تُنقل عَدْواه إلى حياتك اليومية.

أما السابعة؛ فإنَ المرأة خُلقت مِن ضِلع أعوج وهذا سرِّ الجمال فيها وسرُّ الجذب إليها وليس هذا عيباً فيها «فالحاجب زَيْنه العوَّجُ»، فلا تحمل عليها إن هي أخطأت حملة لا هوادة فيها تحاول تقييم المعوج فتكسرها وكسرها طلاقها، ولا تتركها إن هي أخطأت حتى يزداد اعوجاجها وتتقوقع على نفسها فلا تلين لك بعد ذلك ولا تسمع إليك، ولكن كن دائما معها بَيْنَ بَيْن.

أما الثامنة: فإنّ النّساء جُبلن على كُفر العشير وجُحدان العروف، فإن أحسنت لإحدّاهنّ دهراً ثم أسأت إليها مرة قالت: ما وجدت منك خيراً قط، فلا يحملنّك هذا الخلق على أن تكرهها وتنفر منها، فإنّك إن كرهت منها هذا الخلق رضِيتَ منها غيره.

أما التاسعة: فإن المرأة تمر بحالات من الضعف الجسدي والتعب النفسي، حتى إن الله سبحانه وتعالى أسقط عنها مجموعة من الفرائض التي أفترضها في هذه الحالات، فقد أسقط عنها الصلاة نهائياً في حالة الحيض وفترة النفاس، وأنشا (أخر) لها الصيام خلالهما حتى تعود صحتها ويعتدل مزاجها، فكن معها في هذه الأحوال ربانيا، كما خفف الله سبحانه وتعالى عنها فرائضه أن تخفف عنها طلباتك وأوامرك.

أما العاشرة، فاعلم أنّ المرأة أسيرة عندك فارحم أسرها وتجاوز عن ضعفها تكن لك خير متاع وخير شريك. والسلام. انتهى.

وإلى لقاء إن شاء الله.





الحلقة (٢٠٨)

# قصة الصلاة التي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليمها السفهاء

نواصل في هذا التحذير تقديم البحوث العلمية الحديثية للقارئ الكريم حتى يقف على حقيقة هذه القصة التي اشتهرت على ألسنة القصاص والوعاظ والمتصوفة، ومما ساعد على انتشارها وجودها في بعض كتب الترغيب والترهيب، وإلى القارئ الكريم التخريج والتحقيق؛





#### أولا: المن:

رُويَ عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اثُنَّتًا عَشْرَةً رَكْعَةَ تُصَلِّيهِنَّ مِنْ لَيْلِ، أَوْ نَهَارٍ، وَتَتَشْهَدُ بَيْنَ كُلُّ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا تَشْهَدْتَ فِي آخر صَلاتكَ فَأَثُن عَلَى اللَّه، تَعَالَى، وَصَلَّ عَلَى النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاقْرَأْ وَٱنْتَ سَاجِدٌ فَاتَحَهُ الْكِتَابِ سَبْعَ مَرَّات، وَقُلْ: لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ عَشْرَ مَرَات، ثُمَّ قُل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِد الْعِزْ مِنْ عَرْشِكَ، وَمُنْتَهَى الرَّحْمَةَ مِنْ كتَابِكَ، وَاسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَجِدُكَ الْأَعْلَى، وَكُلْمَاتِكَ الثَّامُّةِ، ثُمَّ سَلْ حَاجَتَكَ، ثُمَّ

ارْفَعْ رَأْسَكَ، ثُمَّ سَلَّمْ يَمِينًا وَشَمَالًا، وَلا تُعَلِّمُوهَا السُّفَهَاءَ، فَإِنَّهُمْ يَدْعُونَ بِهَا فَيُسْتَجَابُ لَهُمْ».

#### ثانيًا: التخريج:

هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة

الإمام الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني المعروف بقوام السنة (٤٥٧-٥٥٥هـ) في كتابه «الترغيب والترهيب» (٣٤/٣) (ح٢٠٢١) قال: أخبرنا أحمد بن على بن خلف، أنبأنا الحاكم أبو عبد الله، أنبأنا محمد بن القاسم بن عبد الرحمن العتكي،



حدثنا محمد بن أشرس السلمي، حدثنا عامر بن خداش النيسابوري، حدثنا عمر بن هارون البلخي عن ابن جريج، عن داود بن أبي عاصم، عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اثنتا عشرة ركعة تصليهن من ليل أو نهار..» الحديث.

وأخرجه الحافظ ابن الجوزي في «الموضوعات» (١٤٢/٢) قال: أنبأنا محمد بن ناصر، أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد النيسابوري، أنبأنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله يه.

وأخرجه البيهقي في كتاب «الدعوات الكبير» ( ١٨/٢) (ح٤٤٣) من طريق عمر بن هارون به.

ثالثًا: التحقيق:

هذا الخبر الذي جاءت به هذه القصة لا يصح والقصة واهية، وعلتها: عمر بن هارون البلخي.

١- قال الإمام الحافظ
 ابن أبي حاتم في «الجرح

والتعديل» (٧٦٥/١٤٠/٦): عمر بن هارون البلخي روى عن ابن جريج.

٢- وقال الإمام الحافظ ابن أبي حاتم، حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد قال: سمعت يحيى بن معين يقول: عمر بن هارون كذاب، قدم مكة وقد مات جعفر بن محمد فحدث عنه». اهـ.

٣- وقال ابن أبي حاتم؛ سألت أبي عن
 عمر بن هارون فقال: تكلم فيه ابن
 البارك فذهب حديثه. اهـ.

٤- وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: سمعت إبراهيم بن موسى وقيل له: لم لا تحدث عن عمر بن هارون.

فقال: الناس تركوا حديثه. اهـ.

قلت: وفي رواية أبي خالد الدقاق يزيد بن الهيثم بن طهمان (١٤١/١)
 قال: سمعت أبا زكريا يحيى بن معين يقول عمر بن هارون: «ليس بثقة».

آ- وقال الإمام الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني في «الكامل» (٣٠/٥) (٣٠/٥): حدثنا أبو عصمة، حدثنا أبو طالب؛ سمعت أحمد بن حنبل يقول: «عمر بن هارون لا أروي عنه شيئا».

٧- قلت: ثم بين الإمام الحافظ ابن عدي علاقة عمر بن هارون بابن جريج وبين تفرده عنه بمثل هذه المناكير، فقال: «ولعمر بن هارون غير ما ذكرت من الحديث ويقال أنه لقي ابن جريج بمكة وكان حسن الوجه فسأله ابن جريج ألك أخت؟ فقال: نعم، فتزوج بأخته، قال: لعل هذا الحسن قال: لعل هذا الحسن

یکون فے أخته کما فے أخیها، فتفرد عن ابن جریج وروی عنه أشیاء لم یروها غیره».اهـ.

٨- قلت: وأقر هذا الإمام الذهبي ية «الميزان» (٦٢٣٧/٢٢٨/٣)، قال: «وقد تزوج ابن جريج بأخته وجاور عنده، وقال ابن مهدي وأحمد: «متروك الحديث»، وقال يحيى: «كذاب خبيث»، وقال أبو داود: «غير ثقة»، وقال الدارقطني: «ضعيف جدًا»، وقال علي بن المديني: ضعيف جدًا. وقال صالح جزرة: كذاب. وقال أبو علي النيسابوري: متروك». اهد. هذا ما نقله الإمام الذهبي عن أئمة الجرح والتعديل.



#### رابعا: الاستنتاج:

نستنتج مما أوردناه آنفًا من أقوال أئمة الجرح والتعديل:

١- أن هذه القصة «قصة الصلاة التي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليمها السفهاء»، والتي تقضى بها الحاجات وتستجاب بها الدعوات قصة موضوعة. وقال الإمام السيوطي في «التدريب» (٢٧٤/١) النوع (٢١): «الموضوع هو الكذب المختلق المصنوع، وهو شر الضعيف وأقبحه وتحرم روايته مع العلم

بوضعه في أي معنى كان، سواء الأحكام والقصص والترغيب وغيرها إلا مقرونًا ببيان وضعه». اهـ. ٧- وهذا الخبر الذي جاءت به القصة تفرد به عمر بن هارون عن ابن جريج وروى عنه أشياء لم يروها غيره كما بينا آنفًا،

٣- وعمر بن هارون

البلخى كدَّاب خبيث

متروك الحديث ليس بثقة.

٤- مما بيناه من تضرد عمر بن هارون وأنه كذاب خبيث، وتطبيق ما قاله الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة» (ص٣٩): «ثم المردود وموجب الرد إمَّا أن يكون لسقط من الإسناد أو طعن في الراوي . . ثم الطعن يكون بعشرة أشياء بعضها أشد في القدح من بعض، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التولى، فأشدها الطعن لكذب الراوي وهو أول المراتب ثم قال: فالأول الموضوع وهو الطعن بكذب الراوي ، اه.

تصبح القصة واهية والخبر الذي جاءت

٩- قال الإمام النسائي في «الضعفاء والمتروكين، (٤٧٥): «عمر بن هارون البلخي: متروك الحديث ». اهـ.

قلت: وهذا المصطلح عند البخاري له معناه حيث بين ذلك الحافظ ابن حجر في «شرح النخبة» (ص٧٣) فقال: «مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه». اه.

١٠- وقال الإمام الحافظ ابن حيان في «المجروحين» (۹۰/۲): «عمر بن هارون البلخي أبو حفص الثقفي، يروي عن

ابن عروبة وابن جريج وشعية.

روى عنه العراقيون وأهل بلده وكان ممن يروي عن الثقات المعضلات ويدعى شيوخًا لم يرهم. وكان ابن مهدي حسن الرأي فيه. قال محمد بن عمرو السويقى: شهدت عمر بن هارون ببغداد، وهو يحدثهم فيسأل عن

حديث لابن جريج رواه عنه الثوري لم يشارك فيه فحدث به فرأيتهم مزقوا عليه الكتب.

قال أبو حاتم؛ والمناكير في روايته تدل على صحة ما قال يحيى بن معين فيه»

١١- قلت: لذلك قال الإمام ابن الجوزي في «الموضوعات» (١٤٢/٢): «هذا حديث موضوع بلا شك، واسناده كما ترى، وفي إسناده عمر بن هارون، قال يحيى: كذاب. وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المعضلات ويدعى شيوخًا لم يرهم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهى عن القراءة في السجود ».



به القصة موضوع.

#### خامسًا: دعوى إثبات القصة بالتجريب:

أخرج الحافظ الأصبهاني في كتابه «الترغيب والترهيب» (٣٥/٣) (ح٢٠٢٧): قال الحاكم، وحدثنا أبو زكريا، يحيى ابن محمد العنبري قال، حدثني إبراهيم ابن علي الذهلي قال، حدثني أحمد بن حرب وكتبه لي بخطه، حدثنا عامر بن خداش فذكره بنحوه.

وقال أحمد بن حرب: قد جربته فوجدته حقًا.

وقال إبراهيم بن علي الذهلي: قد جربته فوجدته حقًا.

وقال الحاكم، وقال لنا أبو زكريا، قد جربته فوجدته حقًا.

وقال الحاكم؛ قد جريته فوجدته حقًا.

#### سادشا: اثرد على إثبات القصة بالتجربة:

قال الإمام الشوكاني في «تحفة الذاكرين» ط. دار القلم بيروت لبنان (٢١٥/١): «وأقول السنة لا تثبت بمجرد التجربة، ولا يخرج بها الفاعل للشيء معتقدًا أنها سنة عن كونه مبتدعًا، وقبول الدعاء لا يدل على أن سبب القبول ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يجيب الله الدعاء من غير توسل بسنة وهو أرحم الراحمين، وقد تكون الاستجابة استدراجًا، ومع هذا ففي هذا الذي يقال: إنه حديث؛ مخالفة للسنة المطهرة، فقد ثبت في السنة ثبوتًا لا شك فيه، النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود فهذا من أعظم القرآن في الركوع والسجود فهذا من أعظم

الدلائل على كون هذا المروي موضوعًا لأسيما وفي إسناده عمر بن هارون بن يزيد الثقفي البلخي المذكور، فإنه من المتروكين المتهمين، وإن كان حافظًا، وكذا تلميذه عامر بن خداش، فلعل هذا من مناكيره التي صار يرويها، والعجب من اعتماد مثل الحاكم والبيهقي والواحدي ومن بعدهم على التجريب في أمريعلمون جميعًا أنه يشتمل على خلاف السنة المطهرة وعلى الوقوع في مناهيها ». اه.

قلت: لذلك قال الشيخ الألباني محدث

الديار الشامية رحمه الله وحافظ بلاد الشام في «ضعيف الترغيب والترهيب» (٢١٦/١) موضوع»، شم رد على من موضوع»، ثم رد على من يريد إثبات الحديث بالتجربة، فقال، «لا يجوز الاعتماد في مثله على التجربة، وما أحسن ما قاله الشوكاني في «تحفة الذاكرين»، ثم

نقل رحمه الله كلام الإمام الشوكاني رحمه الله، والذي أوردناه آنفًا.

قلت: لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه «المنار المنيف في الصحيح والضعيف» (فصل ٦): ونحن ننبه على أمور كلية يُعرف بها كون الحديث «موضوعًا»: منها مناقضة الحديث لما جاءت به السنة الصريحة مناقضة بيّنة.

ولقد بين الإمام الشوكاني مخالفة حديث القصة للسنة المطهرة كما أوردناه آنفًا. هذا ما وفقني الله تعالى إليه، وهو وحده من وراء القصد.





# قرائن اللغة والنقل والعقل على حمل صفات الله (الخبرية) و(الفعلية) على على ظاهرها دون المجاز

أَنَّمَةُ أَهُلَ السَّنَةَ فِي الثِّبَاتُ اسْتُوائِهُ تَعَالَى عَلَى عَرِشُهُ؛ عَلَى نَهُجَ النَّبِي عَلَيْهُ السَّلَمُ وَخَيْرُ الْقَرُونَ... خلافًا للأشاعرة الذين ابوا إلا اتباع نهج الجهم والمُعتزلة والخوارج في تأويلهم الاستواء نالاستبلاء

> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. وبعد:

> فمن المناسب - بعد أن أفضنا في سرد أدلة الكتاب والسنة، وذكرنا من كلام خير القرون ما به تقام الحجة على من أوّل الاستواء فحرّف الكلم عن مواضعه - أن نستأنس بكلام أئمة أهل السنة في هذه القضية التي زلت بسببها الأقدام، والتي تمس بالأساس عقيدة الأمة في توحيد ربها في صفاته.. ونذكر من كلامهم:

أ- طرفاً من نصوص أئمة أهل السنة في القرنين الثالث والرابع الهجريين في إثبات صفة الاستواء وسوقهم الإجماع عليه

ما قائه إمام المحدثين علي بن المديني وقد سئل عن مذهب أهل السنة والجماعة، فقال: «يؤمنون بالرؤية وبالكلام، وأن الله فوق عرشه استوى»، كذا في العلو للذهبي ص١٢٩ ومختصره للألباني ص١٨٩.

وما ذكره إسحاق بن راهويه، وقد سئل عن:

(ما يكون من نجوى شلاشة إلا هو رابعهم..

المجادلة/٧) كيف نقول فيه؟، فقال: «حيث ما

كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو باثن

من خلقه،، وجعل يردد قول ابن المبارك: (هو
على عرشه بائن من خلقه)، ثم قال: «اَلرَّمَنُ عَلَ

الْمَرْشِ السُّوَى ) طه/٥)»، ومما فاه به، قوله يسوق

الاجماع: «إجماع أهل العلم أنه تعالى فوق العرش

استوى، ويعلم كل شيء في أسفل الأرض السابعة»،

وعن الحارث المحاسبي فيما نقله عنه ابن القيم

# الاستوقى د. محمد عبد العليم الدسوقي

ق اجتماع الجيوش قوله: «وأما قوله تعالى: (الرَّحَنُ عَلَى الْمَرْسُ السَّوَىٰ) طه/٥)، (وَهُو الْقَاهِرُ فَوَقَ عَالَوْمَنُ عَلَى الْمَرْسُ السَّوَىٰ) طه/٥)، (وَهُو الْقَاهِرُ فَوَقَ عِبَاوِهِ،) الأنعام/١٨)، (إِذَا لَاَبْتَغَوْ إِلَى فِي الْمَرْسُ سَبِلًا) الإسسراء/٢٤)، فهذه وغيرها توجب أنه فوق العرش، فوق الأشياء كلها، متنزُه عن الدخول في خلقه، لا يخفي عليه منهم خافية، لأنه أبان في هذه الآيات أنه بنفسه فوق عباده، كما أن قوله: وأنبنهُ مِّن فِي السّماء، لأن من كان فوق كل شيء والعرش على السماء، لأن من كان فوق كل شيء على السماء، يكون في السماء، كما في قوله: (وَلَاصِلَتُكُمْ فِي جُدُوعِ النَّوْسُ) المائدة/١) يعني: فوقها، وكذلك قوله: (فَسِحُوا فِي الْأَرْسُ) الماؤرض (بَيْهُوتَ فِي الْأَرْضُ) المائدة/١)، أي: على الأرض لا يريد الدخول في جوفها».

ومن قبل هؤلاء جاء عن الحافظ بشر بن عمر الزهراني قوله: «سمعت غير واحد من المسرين في (الرّحْنُ عَلَى الْمَرْشِ اسْتَوَى )طه/٥): على العرش ارتضع».. وتلك هي دلالة الاستواء على ما تستوجبه عقيدة السلف الصالح وتقتضيه لغة العرب، وليس كما ذكر المتكلمة قديماً وحديثاً أنها بمعنى: الاستيلاء وأنه بذاته في كل مكان.

وبنحو ما سبق في إثبات استوائه تعالى على عرشه، بل وسعوق الإجماع على ذلك، يقول قتيبة بن سعيد: «قول الأئمة في الإسلام والسنة والجماعة: نعرف ربنا بأنه في السماء السابعة

على عرشه، كما قال».. ويقول ابن أبي عاصم: «جميع ما في كتابنا -السنة الكبير- من الأخبار التي ذكرنا أنها توجب العلم؛ نحن نؤمن بها لصحتها وعدالة ناقليها، ويجب التسليم لها على ظاهرها، وترك تكلف الكلام في كيفيتها، وذكر من ذلك: النزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش»، كذا في العلو ومختصره ومعارج القبول. ويؤكد اقتصار جانب المتشابه على ما تعلق من الاستواء بالكيف، ما أورده الذهبي عن منصور بن عمار واعظ زمانه وذلك حين كتب إليه بشر المريسي يسأله، كيف استوى؟؛ فكتب إليه منصور: «استواؤه غير محدود والحواب فيه تكلف ومسألتك عن ذلك بدعة والإيمان بجملة ذلك واجب ... وما أورده في ذم النفاة وما يسع المسلم اعتقاده، من قوله: «حسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، فمن تجاوز إلى غير ذلك فقد خاب وخسر».

ولبشر الحافي عقيدة رواها عنه ابن بطة في (الإبانة) وذكر الذهبي جانباً منها، يقول فيها بوجوب «الإيمان بأن الله على عرشه استوى كما شاء، وأنه عالم بكل مكان»، كما سُمع له في سجوده قوله: «اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل لك أحب إلي من الشرف».. ولذي النون شيخ الديار المصرية قوله: «حَجب جلاله عن العيون، وناجاه على عرشه ألسنة الصدور».

وكان الإمام البخاري، قد عنون في آخر (الجامع الصحيح) في كتاب (الرد على الجهمية): لـ بباب: قوله تعالى (وكان عَرْشُهُ عَلَى المَهِ ) هود/٧)، قال أبو العالية: (استوى إلى السماء): ارتفع، وقال مجاهد في (استوى): (علا على العرش)»، وكذا فعل جُلُ أصحاب السنن.. ومما قاله الذهلي المام خراسان: «إن الله علمه محيط بكل مكان، والله على العرش».. ومما كتب به المزني في السنة التي يجب على المسلم أن يُصبُر نفسه عليها: أنه تعالى «عالى على عرشه، دان بعلمه من خلقه.. وقدرته ونعته وصفاته دائمات أزليات، ليست محدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصاً فيزيد، جلت قدرته عن شبه المخلوقين، عالى عرشه، بائن من خلقه.. من خلقه..

كما جاء في العلو للذهبي ولابن قدامة، عن

الحافظين: أبي زرعة الرازي إمام أهل الحديث في زمانه وأبي حاتم الرازي فيما رواه عنهما عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي فيما رواه عنهما عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنة والجماعة في أصول الدين وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقاً ومصراً وشاماً ويمناً، وما يعتقدان من ذلك؟، فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار فكان من مذاهبهم: أن الله على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف، أحاط بكل شيء علماً (لَسَّ رَسُولُه بلا كيف، أحاط بكل شيء علماً (السَّ موضع زرعة عن حديث ابن عباس: (الكرسي موضع القدمين)، فقال: (نقول كما جاء وكما هو في الحديث)».

ومما ذكره الذهبي في إثبات استواء الله على عرشه، ما نقله في العلو عن الترمذي، قال في جامعه: «قال أهل العلم: وهو على العرش كما وصف في كتابه ... وما نقله عن ابن أبي شيبة صاحب كتاب (العرش)، قال: «ذكروا أن الجهمية أنكروا العرش، وأن يكون الله فوق، وقالوا: إنه في كل مكان، ففسرت العلماء (مُرَّمَعُمُّ ) الحديد/٤) يعني: علمه، ثم تواترت الأخبار أن الله خلق العرش فاستوى عليه فهو فوق العرش متخلصاً من خلقه، بائناً منهم».

وكذا ما نقله عن العلامة أبي بكر الإسماعيلي، قال: «اعلموا أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة؛ الأقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، وقبول ما نطق به الله ( والأصح: الالتزام بالفاظ السلف في الإخبار عن الله ، فنقول " وقبول ما تكلم به الله "لا ما نطق به الله) وما صحت به الرواية عن رسول الله، لا معدل عما ورد به، الرواية عن رسول الله، لا معدل عما ورد به، ويعتقدون أن الله مدعو بأسمائه الحسني، موصوف بصفاته التي وصف بها نفسه ووصفه بها نبيه، خلق آدم بيده، ويداه مبسوطتان، بلا اعتقاد كيف، واستوى على العرش بلا كيف، فإنه انتهى إلى أنه استوى على العرش، ولم يذكر اعتقاد كيف، واستوى على العرش، ولم يذكر كيف كان استواؤه».. وما نقله عن شيخ المالكية في عصره أبي إسحاق محمد بن القاسم المصري، قال: «الحمد الله أحق ما بدا.. على عرشه استوى،

فهو دان بعلمه، أحاط علمُه الأمور ونفذ حكمه على سأثر المقدون.

وللأجري في (الشريعة) قوله: «الذي يذهب إليه أهل العلم أن الله على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط بجميع ما خلق في السماوات العلى، وبجميع ما في سبع أرضين، ترفع اليه أعمال العباد، فإن قيل فما معنى قوله: (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم)؟ قيل: علمه، والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم وهو على عرشه، هذا قول المسلمين... كما قال الحافظ أبو الشيخ محدث أصبهان في كتابه (العظمة): «ذكر عرش الرب وكرسيه وعظم خلقهما وعلو الرب فوق عرشه»، ثم ساق جملة خلقهما وعلو الرب فوق عرشه»، ثم ساق جملة من الأحاديث السائفة الذكر.

وفي كلام لابن أبي زيد المفريي شيخ المالكية في زمانه، قَال في أول رسالته المشهورة في مذهب مالك: ﴿وأنه تعالى فوق عرشه الجيد بذاته، وأنه في كل مكان بعلمه،، وكان مما قاله القيرواني صاحب رسالة (الإيماء إلى مسألة الاستواء) بعد أن ساق قول ابن أبي زيد وابن جرير والقاضي عبد الوهاب وجماعة من شيوخ الفقه والحديث: «وأطلقوا على بعض الأماكن أنه فوق عرشه.. وهذا هو الصحيح الذي أقول به من غير تحديد ولا تمكن في مكان ولا كون فيه ولا مماسة،، يقول الذهبي في العلو معلقا: «سلب هذه الأشياء وإثباتها مداره على النقل، فلو ورد شيء بذلك نطقنا به، وإلا فالسكوت والكف أشبه بشمائل السلف، إذ التعرض لذلك نوع من الكيف وهو مجهول، وكذلك نعوذ بالله أن نثبت استواءه بمماسة أو تمكن، بلا توقيف ولا أثر، بل نعلم من حيث الجملة أنه فوق العرش كما ورد النص».

ومما ذكره العلامة ابن أبي زمنين، يقتابه (أصول السنة)، قوله: «ومن قول أهل السنة: أن الله خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله: (الرَّحْنُ عَلَى الْمَرْشِ اَسْتَوَى اطه/٥)، نفسه في قوله: (ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ اَسْتَوَىٰ اطه/٥)، وفي قوله: (ثُمَّ اَسْتَوَىٰ عَلَى الْمَرْشِ السَّتَوَىٰ المحديد/٤)، فسبحان من بعد فلا يُرى، وقرُب بعلمه وقدرته فسمع النجوى»، قال: «ومن قول أهل السنة: أن الكرسي بين يدي العرش، وأنه موضع القدمين،

وساق في ذلك الأدلة.

ولشيخ أبي الحسن الأشعري زكريا الساجي قوله فيما نقله عنه الذهبي: «القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث الذين لقيناهم: أن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء».. وللبربهاري شيخ الحنابلة قوله فيما نقله عنه: «الكلام في الرب محدثة وبدعة وضلالة، فلا يُتكلم إلا بما وصف به نفسه، ولا نقول في صفاته: لم؟ ولا كيف؟، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان».

وكان أبو أحمد العسال محدث أصبهان في كتابه (المعرفة)، قد ساق في باب تفسير: (الرحمن على العرش استوى) ما ورد في هذا الباب من أقوال أئمة السلف كربيعة ومالك والثوري وأبي عيسى يحيى بن رافع وكعب وابن المبارك، وحديث ابن مسعود الذي يقول فيه: (والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم)، وهو حديث صحيح كما مرً.

ومما نقله الذهبي عن العلامة الكرجي قوله في عقيدته التي ألفها وجمع الخليفة (القادر بالله) الناس عليها: «كان رينا وحده لا شيء معه، ولا مكان يحويه، فخلق كل شيء شاء وأراد، وخلق العرش لا لحاجة إليه فاستوى عليه كيف شاء، لا استواء راحة، وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله، فهي صفة حقيقة لا صفة مجان، وعليه علق الذهبي في العلو يقول: «ولو كانت الصفات تُرد إلى المجان لبطل أن تكون كانت المهات لله، وإنما الصفة تابعة للموصوف، فهو موجود حقيقة لا مجازاً، وصفاته ليست مجازاً، وطفاته ليست مجازاً، وطفاته ليست مجازاً، وطفاته ليست مجازاً،

#### ب-والإمام الطحاوي في معتقده الذي تلقته الأمة بالقبول . . يقول ياثبات العرش والكرسي والاستواء ، ويردُ على من تأول ذلك من الأشاعرة ؛

وفي عقيدة الإمام الطحاوي عالم الديار المسرية، وفي «ذكر بيان أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وأبي يوسف وأبي محمد»، ما نصه: «والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط

بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة به خلقه»، وفي شرحه وعقيب ذكره النصوص فيهما، علق ابن أبي العزيقول راداً على ما فاه به الأشاعرة من تأويلات ما أنزل الله بها من سلطان: «أما من حرَّف كلام الله وجعل العرش عبارة عن (الملك)؛ كيف يصنع بقوله تعالى: (وَعَمْلُ عَرْشُ رَبِّكَ فَوْفَهُمْ وَمِيدُ ثُنَيَّةً ) الحاقة/١٧ )، وقوله: (وَكَانَ عَرْشُتُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ )هود/٧)، أيقول: (ويحمل ملكه يومئذ ثمانية!، وكان ملكه على الماء!، ويكون موسى عليه السلام آخذاً من قوائم اللك؟!)، وهل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟١،، قال: «وقيل: (كرسيه: علمه)، ويُنسب إلى ابن عباس، والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة: (الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدُر قدره إلا الله)، ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جَزاء الكلام المذموم كما قيل في العرش)».

يقول ابن أبي العز: "لما ذكر -الطحاوي- العرش والكرسي، ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش، ليدين أن خلقه العرش لاستوائه عليه، ليس لحاجته إليه وإنما لحكمة اقتضته؛ وكون العالى فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويا للعالى محيطاً به حاملاً له، ولا أن يكون الأعلى مفتقراً إليه، فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليها؟، فالرب أعلى شأناً، وأجل من أن يَلزم من علوه ذلك، بل لوازم علوه من خصائصه، وهي: حمله بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه سبحانه عنه وإحاطته به، فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحمَلته، وغناه عن العرش، وفقر العرش إليه، وإحاطته بالعرش، وعدم إحاطة العرش به، وحصره للعرش، وعدم حصر العرش له، وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق، ونفاة العلو أهل التعطيل، لو فصلوا بهذا التفصيل لهُدوا إلى سواء السبيل وعلموا مطابقة العقل للتنزيل ولسلكوا خلف الدليل، ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل، والأمر في ذلك كما قال مالك لما سئل (كيف استوى؟): (الاستواء معلوم والكيف مجهول)، ويُروى هذا عن أم سلمة موقوفاً ومرفوعاً.. والمراد من إحاطته بخلقه؛ إحاطة

عظمته وسعة علمه وقدرته، وأنها بالنسبة إلى عظمته كخردلة، كما روي عن ابن عباس.

ج- أئمة السلف ممن عاصروا الجهم بن صفوان يغلّظون القول بحق من رضي بقوله فعطل وتأوّل الاستواء، فهل يعتبر أشاعرة الزمان؟؛

هذا، ومن النصوص الدالة على وجوب إثبات صفات الأفعال، والمبينة إلى أي مدى وصلت فتنة الجهمية وصلفها في تعطيلها وتحريفها، ومدى تمسك سلفنا الصالح بصحيح المعتقد، ومدى خطورة الخروج في أمر الصفات عما كانوا عليه، ما أورده الذهبي عن ابن مهدي ت١٩٨٨ فيما أخرجه الذهبي، قال: "إن الجهمية أرادوا أن يكون الله كلم موسى وأن يكون على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا والا ضربت أعناقهم".

وما أخرجه كذلك عن الحافظ يزيد بن هارون، قال: "من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقرية قلوب العامة فهو جهمي". وبنحوه عن القعنبي شيخ البخاري ومسلم وذلك لا سمع رجلاً من الجهمية يقول: (الرحمن على العرش استولى)، قال: "من لا يوقن أن الرحمن على على العرش استوى كما يقرية قلوب العامة، فهو جهمي". وإنما أراد بالعامة كما نص على ذلك جهمي". وإنما أراد بالعامة كما نص على ذلك يق قلوبهم من الآية: ما دل عليه الخطاب مع يقينهم بأن المستوي ليس كمثله شيء". وعن يقينهم بأن المستوي ليس كمثله شيء".. وعن الحافظ عبد الوهاب الوراق، قال: "من زعم أن المهنا فهو جهمي خبيث، إن الله فوق العرش وعلمه محيط بالدنيا والآخرة"، كذا في (العلو) ص على المناديا والآخرة"، كذا في (العلو)

وقريب مما سبق: ما ذكره في العلو ص١٢٣ عن مفتي مكة وعالمها ابن الزبير الحميدي من قوله: "نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، ونقول: (الرحمن على العرش استوى.. طه/٥)، ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي".. وكذا ما نقله ص١٤٠ عن يحيى بن معاذ الرازي قال: "إن الله على العرش بائن من خلقه، أحاط بكل شيء علماً، لا يشذ عن هذه المقالة إلا جهمي يمزج علماً، لا يشذ عن هذه المقالة إلا جهمي يمزج والحمد لله رب العالمين.

# رضا الله طريق النجاة

الحمد لله وكفي، والصلاة والسلام على النبي الصطفى، ويعد،

فإن رضا الله تعالى هو النور الذي نسلك به طريق السعادة والنجاة في كل

وقت وحين، وهدف عظيم ينبغي أن يسعى المسلم لتحقيقه.

#### رضا الناس غاية لا تدرك:

يقول ابن تيمية رحمه الله: " مَمًّا يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ لاَ يَسُوغُ فِي الْعَقْلِ وَلاَ الدُّينِ طَلبُ رِضَا الْخُلُوقِينِ لَوَجْهَيْنَ،

أَحَدُهُمَا: أَنَّ هَذَا غَيْرُ مُمْكِنِ. كَمَا قَالَ الشَّاهِعِيُّ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ رِضَا الثَّاسِ غَايِةٌ لاَ تُدْرَكُ. فَعَلَيْكَ بِالأَمْرِ الَّذِي يُصْلِحُكَ فَالْزُمْهُ وَدَعُمَا سِوَاهُ وَلاَ تُعَانِه.

فالومن لا

## مالح عبد الخالق

تَكُونُ فَكُرْتُهُ وَقَصْدُهُ إِلاَّ رِضَا رَبِّهِ وَاجْتَنَابَ سَخَطِهِ وَالْعَاقِبَةُ لَهُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قَوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ. (مجموع الفتاوي لابن تيمية: ٢٣٢/٣).

#### ثمرات رضا الله تعالى

١- محبة الله تعالى ثم محبة الناس؛

- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى الله عَنْهَا؛ أَنَّ رَسُوْلَ الله صَلَّى الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنِ التَّمَسَ رِضَى الله عِنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ الله عِنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ الله عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ الله الله عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ الله الله عَنْهُ وَالله الله عَنْهُ وَالله الله الله الله وصحيح الجامع (٢٦٦).

- رضي عن فلان؛ أُحبِّه "لَقَدْ رَضِيَ اللَّه عَنِ الْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ" معجم اللغَةَ العربِية المعاصرة (٩٠٣/٢).

- "التمس": طلب، فإذا التمس العبد رضا ربه بنية صادقة رضي الله عنه؛ لأنه أكرم من عبده، وأرضى عنه الناس، وذلك بما يُلقي في قلوبهم من الرضا عنه ومحبته؛ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يُقلبها كيف يشاء. (القول المفيد على كتاب التوحيد: ٢٩/٢)

#### ٢-كفاية الله مؤنة الناس؛

كَتَبَ مُعَاوِيَةً إِلَى عَائشَةَ أَمُ الْتُؤْمِنِينَ أَنِ اكْتُبِي إلى كتابًا توصيني فيه، وَلا تُكْثري عَلَي، فكتبتُ عَائشة إلى مُعَاوِيةً: سَالُامُ عَلَيْكُ. أَمَّا يَعْدُ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ؛ مَن التَّمْسَ رضًاءُ اللَّه بِسَخْط النَّاس كَفَاهُ اللَّه مُؤنة النّاس. (سنن الترمذي: ٢٤١٤).

هذا من أعظم الفقه في الدين؛ فإن من أرضى الله بسخطهم، كان قد اتقاه، وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين، والله كاف عبده، ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ منْ حَيْثُ لا يَحْتَسبُ،، والله يكفيه مؤونة الناس بلا ريب. (الأرشاد إلى صحيح الاعتقاد؛

#### ٣-رضا الله يخلص العبد من سخط الناس:

لأن الله إذا رضى عن العبد أرضى عنه الناس والعبد إذا سعى في مُرضاة الله لا يُبالى بكلام الناس، أما المشكلة إذا سعى في مرضاة الناس فسيجد نفسه مُتعباً؛ لأنه لن يستطيع ارضاءهم فيعيش في شقاء أما من يسعى لرضا الله فلا يحسب لكلام الناس أي حساب ولن يتعب نفسيا ولو وصل إليه كلام الناس فلن يؤذيه نفسياً و لن يبالي مادام الله راضياً عنه. (فصل الخطاب في الزهد: ٢٠٢/٦).

#### ٤-نيل السعادة في الدنيا والآخرة؛

- السعيد الذي لا يُعنيه إلا رضا الله، ولا يعنيه الشر إطلاقاً، لا يلتفت إلى الخلق، لأنه على يقين أن رزقه بيد الخالق، لا بيد الخلق وأن قلوب الخلق لا تقبل إليه بالحب والبغض إلا بتقدير الخالق، فهذا لا يعلق قليه بالخلوقين لا بثنائهم، لا بيغضهم، ولا بدمتهم، ولا بحمدهم، بل يُعلق قلبه بريهم جل جلاله، فالا يعنيه إلا أن يقول: قال الله: قال رسوله بما يرضى الله سبحانه لا يما يحضل به

رضا الناس، فمن قال لله لا يخشى في الله لومة لائم، بالحكمة البالغة، والموعظة الحسنة، أسعده الله في الدنيا والآخرة. (القضاء والقدر للصلابي: ١/٣٣٨).

#### شؤم تقديم رضا الناس على رضا الله،

تقديم رضا الناس على رضا الله له آثار خطيرة منها:

#### ا - غضب الله تعالى عليه:

- عَنْ عَائشَةَ رضى الله عنها قَالَتُ: قَالَ رُسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ الْتُمَسَ رضًا الله بِسَخْط النَّاسِ، كَفَاهُ اللَّه مُؤْنَةَ النَّاسِ وَمَنْ الْتَمْسَ رِضًا النَّاسِ بِسَخْطِ اللَّهِ، وَكُلُّهُ اللَّهِ إلى الناس). (صحيح الجامع: ٢٠٩٧)
- من التمس رضا الناس بسخط الله " أي: طلب ما يُرضى الناس أي خوفاً منهم حتى يرضوا عنه، فقدم خوفهم على مخافة الله تعالى، ولو كان يسخط الله فنتيجة ذلك أن يُعامل بنَقيض قصده، لهذا قال: سخط الله عليه وأسخط عليه الناس فألقى في قلوبهم سخطه وكراهيته. (القول المفيد على كناب التوحيد: ٢/٥٠).

#### ٢-كراهية الناس؛

(من أرضى الناس يسخط الله سخط الله عليه، وأسخط عليه الناس)، فالإنسان الذي يُريد أن يُحبه الناس وهو مُتول أمرهم فلا يُجامل في الخطأ، ولا يظلم إنساناً من أجل أن يُرضى إنساناً آخر، فالله يسخط عليه، ولن يُحبك الذين أنت تُجاملهم، بل لأنك تظلم الغير، فلن يُحبوك أبداً، لأنهم يعلمون في أنفسهم أنك ظالم. (شرح رياض الصالحين لابن -dus: 10/3).

٣-سلط الله عليه الناس:

- عَنْ عَائشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:

(وَهِنُ الْتَمَسَ رِضًا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، وَكُلُّهُ الله إلى النَّاس) سنن الترمذي (٢٤١٤).

- وكُلُّهُ إِلَى النَّاسِ يَغْنِي سَلَّطُ النَّاسَ عَلَيْهِ حَتْى يُؤْذُوهُ وَيَظْلَمُوا عَلَيْهِ وَلَمْ يَذْفَعْ عَنْهُ شرهم. (مرقاة المفاتيح: ٨/٤٠٢٨).

- قال تعالى: (زُكْنَاكُ نُولُ بَعْضَ ٱلظَّالِينَ يَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِنُونَ ) (الأنعام: ١٢٩).

- نُسَلُطُ بَغْضُ الظُّلُمَةَ عَلَى بَغْضَ فَيُهْلِكُهُ وَيُدْلُهُ. هَذَا تَهْدِيدٌ للظَّالِمِ إِنْ لَمْ يُمْتَنعُ مِنْ ظُلْمِهِ سُلْطُ اللَّهِ عَلَيْهِ ظَالَاً آخَرَ. وَيَدْخُلُ فِي الآية جَمِيعُ مَنْ يَظْلَمُ نَفْسَهُ أَوْ يَظْلَمُ الرَّعِيَّةَ، أو التَّاجِرُ يَظْلُمُ النَّاسَ فِي تَجَارَتُهُ أَوِ السَّارِقُ وَغَيْرُهُمْ. وَقَالُ فُضَيْلُ بُنُ عِيَاضٍ: إِذًا رَأَيْتَ ظَائِلًا يَنْتَقِمُ مِنْ ظَالِمٍ فَقِفْ، وَانْظُرُ فِيهِ مُتَعَجِّبًا. (تفسير القرطبي: ٨٥/٧).

وصدق من قال: من أعان ظالمًا سلطه الله .auc

#### أسباب تحصيل رضا الله تعالى:

١- الرفق واللين؛ قال تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَّ سَبِيلَ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِٱلَّقِ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَهِيلِيِّهُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهُمِّدِينَ ، (النحل: ١٢٥).

- ادع يا محمد الناس إلى دين الله وشريعته القدسية بالأسلوب الحكيم، واللطف واللين، بما يؤثر فيهم وينجع، لا بالزجر والتأنيب والقسوة والشدة « وَجَاد لْهُم بالتي هي أحْسَنُ، أي وجادل المخالفين بالطريقة التيهي أحسن ومن طرق المناظرة والمجادلة بالحجج والبراهين، والرفق واللين «إِنَّ رَيِّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيله وَهُوَ أَعْلُمُ بِالْهُتَدِينِ، أَي إِنْ رِيكَ يِا مُحمد هو العالم بحال الضالين وحال المهتدين. (صفوة التفاسير: ١٣٧/٢).

٢- البقين التام بأن الله وحده بيده

#### الخلق والأمر:

فهو الرازق والحي والميت فهو وحده المستحق بالعبادة والرضاحتي نستريح ولا نخاف إلا منه وحده؛ فعَنْ ابْن عَنَّاس، قَالَ: كُنْتُ خُلْفُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَقَالَ رِيَا غُلاَمُ إِنِّي أَعَلُّمُكُ كُلْمَات، احْفَظ الله يَحْفَظْكُ، اَحْفَظ الله تَجِدُهُ تُجَاهَكُ، إِذَا سَأَلْتُ فَاسْأَلُ اللَّهِ، وَإِذَا اسْتَعَنُّتُ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يُنْفَعُوكَ بِشَيْء لَمْ يَنْفَعُوكَ الأَ بِشَيْءِ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهَ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْء لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْء قَدْ كَتَبُهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَت الْأَقْلاَمُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ». (سنن الترمذي: ٢٥١٦).

#### ٣- عدم الخوف إلا من الله:

- يحكى لنا الملك سبحانه في كتابه العظيم قصة هؤلاء الأبطال العظماء الذين ضريوا لنا المثل والقدوة والثبات كالجبال على الحق ورضا لله رغم قوة البطش والتهديدات بقطع الأيدي والأرجل والتعليق داخل جذوع النخل وقالوا كلمات تكتب بدموع العيون الخاشعة لله تعالى.

- قال تعالى: «قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ, فَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمُّ إِنَّهُ. لَكَبَيْرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَمَكُمُ ٱلسِّحْرِّ فَلَأُقَطِّعَرَ ۖ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلُكُم مِنْ خِلْفِ وَلَأْصَلِبَنَّكُم فِي جُدُوع ٱلنَّخَل وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَا آشَدُّ عَذَابًا وَأَبْغَى ١٠٠٠ قَالُوا لَن نَّوْيُرِكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ ٱلْمِينَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَأَقْضِ مَا أَنتَ قَاضٌّ إِنَّمَا لَقَضِي هَنذِهِ لَلْحَيْوَةَ ٱلدُّنْيَآ ﴿ إِنَّا مَامَنًا مِرَبَنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَلِيْنَا وَمَا ٱلْكُرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى »

(طه: ۷۱- ۷۳)، فازداد السحرة بعد هذا التهديد تمسكا بإيمانهم، وهانت عليهم أنفسهم وهانت عليهم الدنيا كلها من أجل -رضوان الله.

> اللهم ثبتنا على طريق الحق الذي يُرضيك عنا.

# مثل الكلمة الخبيثة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدُ:

ففي هذا المقال نتحدث عن مثل آخر من الأمثال في القرآن، وهو في قوله تعالى: « وَمَثَلُ كُلِيَةٍ خَيِنَةٍ كَنْ القَصَرَان، وهو في قوله تعالى: « وَمَثَلُ كُلِيةٍ خَيِنَةٍ كَنْ مَرَدُ كُلِيةٍ المَّدُّتُ مِن فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَادٍ ﴿ مَنْ لَكُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا يَشَاءُ ، وَفِ الْأَيْنَا وَقَعْمُ اللهُ مَا يَشَاءُ ، وَفِ الْآخِرَةُ وَيُضِيلُ اللهُ الطّلِيمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ ، وَلِيراهيم، ٢٤ ، ٢٧ ).

#### المفنى الإجمالي:

قال ابن القيم رحمه الله: "ذكر سبحانه الكلمة الخبيثة فشبهها بالشجرة التي و آجَنُتُ مِن فَوْق الأَرْضِ، الجَنْتُ مِن فَوْق الأَرْضِ، (ابراهيم، ۲۲)، فلا عرق ثابتُ، ولا فرع عَالٍ، ولا ثمرة زاكية، فلا ظل، ولا جَنى، ولا ساق قائم، ولا عرق في الأرض ثابت، فلا أسفلها مُغدقٌ، ولا أعلاها مُونقٌ، ولا جَنَى لها، ولا تعلو بل تُعلى. (إعلام الموقعين عن ربالعالمين (١٣٥/١)

قال الربيع بن أنس: مثل الشجرة الخبيثة مثل الكافر، ليس لقوله ولا لعمله أصل ولا شرع، ولا يستقر قوله ولا عمله على الأرض، ولا يصعد إلى السماء.

ثم أخبر سبحانه عن فضله وعدله في الفريقين أصحاب الكلم الطيب والكلم الخبيث، فأخبر أنه يثبت الذين آمنوا بإيمانهم بالقول الثابت أحوج ما يكونون إليه في الدنيا والأخرة، وأنه يضلُ الظالمين وهم المشركون عن القول الثابت، فأضلُ هؤلاء بِعَدْلِه لظلمهم، وثبت المؤمنين بفضله لايمانهم".

#### معالى المفردات:

كلمة خبيثة، أي كلمة باطلة، كلمة كفر وضلال كشجرة فاسدة غير نافعة لا تستحق إلا القطع والإزالة. (القاموس القويم ١٨٥/١).

قال ابن عباس، وَمَثَلُ كُلِيَةٍ خَبِيثَةِ، (إبراهيم،٢٦) وهي الشرك ، كَنَكَرَةٍ خَبِيثَةِ، (إبراهيم،٢٦) يعني الكافر. (تفسير الطبري).

# الساد المسلق البصراتي

وقال أبن كثير: « رَمَنُلُ كُلِيَةٍ خَيِيثُو كَتَجَرَةٍ خَيِئَةٍ » (إبراهيم: ٢٦) هذا مثل كفر الكافر، لا أصل له ولا ثبات، وشبه بشجرة الحنظل، ويقال لها: «الشريّانُ». (رواه شعبة عن معاوية بن قرّة، عن أنس بن مالك: أنها شجرة الحنظل).

« آَجُنُتُ مِن فَرِقِ ٱلأَرْضِ » (إبراهيم، ٢٦) اجتثت، أي، استؤصلت وأخذت جثتها بالكلية من فوق الأرض أي، لأن عروقها قريبة منه ما لها من قرار أي، استقرار.

مَا لَهَا مِن تَرَادٍ، (إبراهيم، ٢٦). قال البغوي: ما لها من قرار، ثبات، معناه وليس لها أصل ثابت في الأرض ولا فرع صاعد إلى السماء، كذلك الكافر لا خير فيه ولا يصعد له قول طيب ولا عمل صالح.

« يُثَيِّتُ اللهُ الَّذِينَ مَامَنُوا بِالْفَوْلِ الشَّابِينِ »

(إبراهيم، ٧٧) قال البغوي في تفسيره، قوله تعالى، و يُمَيِّتُ اللهُ اللَّبِي مَامَوا بِالْقُولِ النَّالِي ، كلمة التوحيد، وهي قول لا إله إلا الله، في الحياة الدنيا، يعني قبل الموت، وفي الأخرة، يعني في القبر هذا قول اكثر المفسرين، وقيل، في الحياة الدنيا عند السؤال في القبر وفي الأخرة عند البعث، والأول أصح.

مِنِ الْمُبَرِّقِ النَّبَيَّا وَفِي الْأَخْرَقِّ، (ابراهيم، ٢٧) قال ابن عطية في الوجيز، الحياة الدنيا هي مدة حياة الإنسان، وفي الآخرة هي وقت سؤاله في قبره.

" وَيُضِلُ اللهُ الطّلبِيرِينَ" ، (إبراهـيـم، ٧٧) قال القاسمي في محاسن التأويل؛ ويصل الله الظالمين، أي يخلق فيهم الضلال عن الحق الذي ثبت المومنين عليه حسب إرادتهم واختيارهم، ووصفهم بالظلم لوضعهم الشيء في غير موضعه أو لظلمهم أنفسهم حيث بدّلوا فطرة الله التي فطر الناس عليها.

« رَبِّمَنُلُ اللهُ مَا مِثَلَامٌ ، (إبراهيم، ٧٧) أي من التثبيت والإضلال حسبما تمتضيه حكمته البالفة.

قال صاحب التفسير القرآني أثناء حديثه حول الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة: "وليست الكلمة في ذاتها، من حيث هي كلمة هي التي يكون لها هذا الوصف من الطيب، أو تكون لها تلك الأوصاف من الخبث، وإنما الكلمة- طيبة كانت أو خبيثة- لا يظهر طيبها أو خبثها، إلا إذا التقت بعقل الإنسان، ونفذت إلى قليه، وسُنرت في مشاعره وسكنت إلى وجدانه- عندئذ تخرج خبأها وتصرّح عن مكنوها وتعطى الثمر الطيب أو الخبيث الذي كان مستودعًا في كيانها- إنها أشبه بالنواة من الشجرة والبذرة من النبات لا ينكشف ما بها حتى تعلق بالأرض وتترعرع وتنمو ثم تزهر وتثمر، وكما أنه بالتجرية والأختيار قد عرف مقدمًا ما تعطيه نواة هذه الشجرة أو تلك من ثمر، حلو أو مر، إذا هي غرست في مفارسها وتهيأت لها أسباب الحياة والنماء، كذلك يعرف الكلام الطيب وما يثمر من ثمر طيب، والكلام الخبيث وما يثمر من خبيث، إذا هو وقع من النفوس الموقع، الذي يهيئ له حياة، ويقيم له وجودًا.

فدعوات الرسل والمصلحين والقادة والعلماء والحكماء، ليست إلا كلمات، تحمل في كيانها معاني الحق والخير، وترسم من مفاهيمها مناهج العدل والإحسان.. ثم تدع للناس أن يتناولوها كيف شاؤوا، أو يتعاملوا معها حسب ما أرادوا.. فمنهم من يجد فيها هداه وصلاح أمره في الدين والدنيا جميعًا.. ومنهم من لا يقيم لها وزنًا ولا يرفع لها رأسًا ولا يهد نحوها يدًا.

وبهذا تختلف حظوظ الناس من هذا الخير المتاح لهم.. فمنهم من يأخذ حظه كاملاً، ومنهم من لا ينال شيئًا.. وهكذا تتفرق السبل بين مهتد وضال ومستقيم ومنحرف وسعيد وشقي.

قال العلماء: "وإن الكلمة الخبيثة- كلمة الباطل-لكالشجرة الخبيثة قد تهيج وتتعالى وتتشابك ويخيل إلى بعض الناس أنها أضخم من الشجرة وأقوى، ولكنها تظل نافشة هشة، وتظل جذورها في التربة قريبة حتى لكأنها على وجه الأرض.. وما هي إلا فترة ثم تجتث من فوق الأرض، فلا قرار لها ولا بقاء.

ليس هذا وذلك مجرد مثل يضرب، ولا مجرد عزاء للطيبين وتشجيع: إنما هو الواقع في الحياة، ولو أبطأ تحققه في بعض الأحيان.

والخير الأصيل لا يموت ولا يذوي مهما زحمه الشر وأخذ عليه الطريق، والشر كذلك لا يعيش إلا

ريثما يستهلك بعض الخير التلبس به-فقلما يوجد الشر الخالص-، وعندما يستهلك ما يلابسه من الخير فلا تبقى فيه منه بقية، فإنه يتهالك ويتهشم مهما تضخم واستطال.

فهي أمثال مصداقها واقع في الأرض، ولكن الناس كثيرًا ما ينسونه في زحمة الحياة". انتهى بتصرف.

قال القطان في تيسير التفسير؛ "وإن الكلمة الخبيثة، كلمة الباطن كالشجرة الخبيثة التي لا تنفع الناس، ليس لها قرار ثابت وقد اقتلعت من فوق الأرض؛ لأن جذورها غير قوية، فكما أن هذه الشجرة لا ثبات لها ولا دوام، فكذلك الباطل لا يدوم ولا يثبت". اهـ.

. يُثَيِّتُ اللهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِّتِ فِي ٱلْحَيْوَةِ الدُّيِّلَ. (ابراهيم:٧٧):

قال القرطبي: نزلت في عداب القبر، يقال: من ربك؟ فيقول: ربي الله وديني دين محمد، فذلك قوله: ﴿ يُبُتُ اللهُ النّبِي الله وديني دين محمد، فذلك قوله: ﴿ يُبُتُ اللهُ النّبِي عَامَوْا بِالْقَرْلِ النّابِي فِي الْحَبَوْقِ الدَّبْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ، (إبراهيم،٧٧)، قلت (أي القرطبي)؛ وقد جاء هكذا موقوها في بعض طرق مسلم عن البراء والصحيح فيه الرفع كما في صحيح مسلم وكتاب النسائي وأبي داود وابن ماجه وغيرهم..».

وقيل معنى: «يثبت الله» يديمهم الله على القول الثانت.

وقيل، يثبتهم في الدارين جزاء لهم على القول الثابت. وقال القفال وجماعة: في الحياة الدنيا، أي في القبر؛ لأن الموتى في الدنيا إلى أن يبعثوا وفي الأخرة عند الحساب. وحكاه الماوردي عن البراء قال؛ المراد بالحياة الدنيا المسألة في القبر، وبالأخرة المسألة في القيامة.

ر وَيُضِلُ اللهُ الظَّلِيرِيِّ (إبراهيم: ٢٧) أي: عن حجتهم في قبورهم. اهد القرطبي.

وقال ابن عاشور في التحرير والتنوير في قوله تعالى: ، وَيُصِلُ اللهُ الطَّالِينِ ، (إبراهيم، ٢٧) أي: المشركين، أي يجعلهم في حيرة وعماية في الدنيا والأخرة، والضلال: اضطراب وارتباك فهو الأثر المناسب لسببه، أعنى الكلمة التي اجتثت من فوق الأرض كما دلت عليه المقابلة، والظالمون؛ المشركون، قال الله تعالى: « إِنَّ الْفِرْكَ الْعَلَّمُ عَلِيمٌ ، (لقمان، ١٣)).

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

# 

الحمد لله، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والأد، وبعد،

فهذا ذنب من كبائر الذنوب اقترفته أمة من الأمم القديمة فاستحقت أن يدمر الله عليهم ويهلكهم؛ فكانوا بذلك عبرة في الأولين ومُثَلاً للأخرين، هذا الذنب الكبير، هو الأفة الكبيرة التي ارتكبها قوم شعيب عليه السلام، في غاير الأزمان، وقص علينا القرآن قصتها في غير موضع من سوره، أن هؤلاء غالوا في تطفيف الكيل وبخس الميزان، فكانوا من أخبث الناس معاملة؛ يبخسون الميزان، ويطففون المكيال، كانوا كما قيل عنهم، يأخذون بالزائد ويعطون بالناقص.

ويتضح خبث من يفعل ذلك ودناءته إذا علمت أنهم أشد على الناس من اللصوص؛ لأن السارق لا يستطيع أن يتحايل على الناس، ولا يجد ما يستربه جريمته فهو يقطر الناس سارق على أي وضع يكون عليه، أما هؤلاء فيرتكبون جريمتهم تحت ستار المعاملة الحرة وبأداة العدل؛ «الكيل والميزان»؛ لذلك أعد الله تعالى لرتكبي هذه الجريمة ما أعده من العذاب والنكال.

والتطفيف كما هو معلوم يكون بالبخس في الكيل والميزان، وهو نقص يخون به صاحبه في كيل أووزن، وهو ضرب من الخيانة وأكل لأموال الناس بالباطل، وهو علة العلل وآفة الأفات في ميدان البيع

## عبده أحمد الأقرع

#### وَاذْكُوا إِذْ كُنتُهُ قَلْلًا فَكُنَّاكُمُ وَأَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَنِقِيَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ » (الأعراف: ٨٥- ٨٦).

نبِّه نبى الله شعيب عليه السلام قومه إلى مجموعة من الأمور لا يصلح أن تكون فيهم ولا أن تصدر منهم؛ لأن بها محقّ البركة وذهابَ الثروة، وكل الدلائل تشير إلى أنه يتمنى لهم الخير لأن الله أرسله اليهم،

فأولاً؛ أعطوا الناس حقهم كاملاً بالوزن الذي تزنون به والكيل الذي تكيلون به،

وِدَانيًا؛ لا تأخذوا من الناس شيئًا ولا تظلموهم في البيع والشراء،

وَثَالِثًا؛ لا تعملوا في الأرض بالفساد والمعاصي بعد أن أصلحها الله بإرسال المرسلين.

ورايعًا، لا تقطعوا الطريق على المارة وتخوفوهم بالقتل بغية ابتزاز أموالهم وصدهم عن هداية الله وانحرافهم عن الطريق المستقيم.

وخامسًا: اذكروا حين كنتم قلة مستضعفين فصيركم الله كثرة وهي نعمة يجب لها الشكر. فاعتبروا بما نزل من عقاب للأمم السابقة انتقامًا منهم حين عصوا رسل الله، وقال الله تعالى: «وَ إِلَىٰ مَدْمَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَنقُومِ أَعْبُدُوا أَلَّهُ مَا لَكُم مِنْ إِلَه عَنْرُهُ وَلَا نَنْقُصُوا ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنَّ أَرْبُكُم عِنَيْرِ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ تُحِيطِ ﴿ وَيَتَوْمِ أَوْفُوا المحكيال والميزات بالقشط ولا تبخشوا ٱلنَّاسُ أَشْبَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوّا فِ ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللهُ بَقِيَتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ » (هود:٨٤-٨١).

كرّر نبي الله شعيب عليه السلام نفس الدعوة على قومه كي يرجعوا عن الفعلة القبيحة ثم تراه ينبه على أمرين زيادة على ما سىق؛

الأول: أنه رآهم في سعة من الرزق ويحبوحة من العيش وكثرة من نعم الحياة، وكل ذلك يجعلهم في غنى عن نقص الكيل والميزان: «إنّ أَرَنكُم عِنْرِ» (هود:٨٤).

والثاني: أنه ينبههم: أنَّ ما يتبقى لكم من ريح البيع والشراء خير لكم من أخذ أموال الناس عن طريق التطفيف، ورزق الله خير لكم من هذا الاعتداء على أموال الغير؛ « بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينٌ » (هود:۸۱).

ويقموضع آخريقول الله تعالى حكاية عن نبيه شعيب عليه السلام وهو يوجِّه قومه على ترك هذه العصية: ﴿أَنَّهُا ٱلْكُنَّا وَلَا تَكُونُوا مِنَ ٱلْمُخْسِينَ ﴿ وَزِنُوا بِٱلْقِسْطَاسِ المُسْتَقيم (الله ولا بَنْخَسُوا النَّاسَ الشِّيَاءَهُم ولا تَعْتَوَا فِ ٱلْأَرْضُ مُفْسِينَ ﴿ ﴿ وَاتَّقُوا ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِلَّةَ أَلْأُولَىٰ » (الشعراء:١٨٤). ولكن القوم تطاولوا عليه- عليه السلام- ﴿ قَالُمَّا إِنَّهَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَخِّرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشُرٌ مِثْلُنَا وَإِن نَظْنُكُ لِينَ ٱلْكَندِينَ ﴿ أَنَّ فَأَسْقِطَ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّندِقِينَ ﴿ قَالَ رَقَّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ » (الشعراء: ١٨٥- ١٨٨)، فكأنت عاقبتهم كما قال الله تعالى: « فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَكُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَنِيْمِينَ» (الأعراف:٧٨)، أي: هامدين لا حراك

وقال تعالى: « وَلَمَّا حِمَاةً أَمْرُنَا غَنَّمَا شُعَمًّا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِينْرِهِمْ جَشِيدِ ۖ ﴿ كَأَن لَرُّ

مَنْنَا فِنَا أَلَا بُعْدًا لِمَلَيْنَ كُمَّا بَعِدَتْ تَسُودُ » (هود، ٩٤- ٩٥)، وقال الله تعالى: « فَكُلْبُوهُ فَأَخَلُهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ » (الشعراء:١٨٩).

سبحان اللَّه!! أنواع من العذاب في سورة «هود» الصيحة، وفي «الأعراف» الرجفة، وفي سورة «الشعراء» عذاب يوم الظلة، وهي أمة واحدة اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقم كلها، وإنما ذكر فيها في كل سياق ما يناسبه، ففي الأعراف لما قالوا: وَأَنْخُرِجُنَّكُ يَشْمَيْتُ وَالَّذِينَ وَاسْرُا مَعَكَ مِن مِّيتناً » (الأعراف:٨٨)، ناسب أن يذكر هناك الرجفة فرجفت بهم الأرض التي ظلموا بها وأرادوا إخراج نبيهم منها.

ولما أساؤوا الأدب في مقالتهم على نبيهم ذكر الصيحة التي أخمدتهم، وفي الشعراء لما قالوا: « فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسُفًا مِنَ ٱلسَّعَامِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّالِقِينَ » (الشعراء:١٨٧) قال: الْفَاخُذُهُمْ عَذَاتُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةُ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ » (الشعراء:١٨٩)، وهذا من الأسرار الدقيقة ولله الحمد والمنة كثيرًا دائمًا. (تفسير القرآن العظيم ٤٧٤/٢).

وإذا كان قد حدث هذا الأمة سابقة فكانت عبرة ومثلاً لمن يأتي بعدهم إلى يوم الدين، فهل اتعظ الناس فأقلع كل غاش، وانتهى كل مطفّف عن هذا المنكر؟! إنَّ هذه الآفة تلازم الناس طالمًا هناك بيع وشراء، وطالما لا يخشون الله، ولا يخافون من عقابه، ومن أحل ذلك كان الأمرمن الله أمرًا قاطعًا بالوفاء، قال الله تعالى: «وَأَوْفُوا الْكُلُ إِذَا كُلُمُ وَزَوْا بِٱلْقِسَطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمُ ذَلِكَ خَرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا " (الإسواء: ٣٥)، كما توعد الله المطففين، ولقد أبرز القرآن هذا الوعيد الشديد في صورة عذاب أكيد في الآخرة في مطلع سورة حملت

اسم هؤلاء المعتدين على حقوق الناس وأموالهم مع ما يكون لهم في الدنيا من القحط والمجاعات والأزمات الطاحنة وذهاب البركة من الزروع والثمرات وشدة الجدب، قال الله تعالى: ﴿ وَمُلَّ لِلْمُطَفِّفِينَ اللَّذِينَ إِذَا ٱلْكَالُوا عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتُوفُونَ ﴿ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُغَيِّرُونَ ۞ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَتِكَ أُنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ١٠ لِيوَمْ عَظِيمِ ١٠ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبّ الْمَالَمِينَ » (المطففين: ١- ٦).

كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آفة التطفيف تمحق البركة وتقضي على الأمن والاستقرار، وأشفق على أصحابه الذين رياهم منها، فقال عليه الصلاة والسلام: «يا معشر المهاجرين، خصالُ خمسُ إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن...»، وذكر صلى الله عليه وسلم: «ولم ينقصوا الكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة، وجور السلطان عليهم». (صحيح الجامع: AVPV).

وقال نافع: كان ابن عمر يمر بالبائع فيقول له: «اتق الله.. أوف الكيل والوزن بالقسط فإن المطففين يوقفون يوم القيامة حتى يلجمهم العرق إلى أنصاف آذانهم»-

من أجل ذلك كانت وظيفة الحسية والمحتسب من الوظائف المهمة في الجتمع الإسلامي؛ حفظا لحقوق الناس، ومراقبة هؤلاء الناس ومنعهم من التلاعب بأقوات التاس وأموالهم.

اللهم إنى أعودٌ بلك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يُسمع، ومن نفسُ لا تشبعُ، ومن علم لا ينضعُ، أعوذ بكُ من هؤلاء الأربع. (صحيح الجامع: ١٢٩٧).

والحمد لله رب العالمين.



الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، يُحْيِي وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَالصَّلاَّةُ وَالشَّلاَمُ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمِّدٍ، الَّذِي أَرْسَلَهُ رَبُّهُ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْتِهِ وَسِرَاجًا مُتِيزًا - أمَّا بَعْدُ: قإن المصية هي مُخالفة أوامر الله تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، من أجل ذلك أحببت أن أُذَكِّر نفسي وأحبابي الكرام بخطورة المعاصي وأثرها السيئ على الفرد والمجتمع. فأقول وبالله تعالى التوفيق،

#### (١) المعاصى سبب غضب الله على صاحبها:

عن عَلَىٰ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّ اللَّهُ عليه وسلم، « لَعَنَ اللَّهِ مَنْ ذَبَحَ لغَيْرِ اللَّهِ، وَلَعَنَ اللَّهِ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَ وَالدَّيْهِ، وَلَعَنَ اللَّهِ مَنْ غَيْرَ الْمُنَارِ(أَيْ: حدود الأَرضُ)» (مسلم حديث: ۱۹۷۸).

وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ، رَضَىَ اللَّه عَنْهُ، قَالَ: قَالُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ لَعَنَ الله السَّارِقَ. (مسلم حديث: ١٦٨٧).

وعن إِبْنَ عُمَرَ، رَضَىَ اللَّه عَنْهُما، قَالَ، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ الله الْخَمْرَ، وَشَارِيَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَيَاتِعَهَا، وَمُنْتَاعَهَا (الذي يشتريها)، وعاصرها، ومُعْتَصرها، وَحَامِلُهَا، وَالْمُحْمُولُةَ إِلَيْهِ ، (حديث صحيح، صحيح أبي داود ثلاثباني حديث ٣١٢١).

قال الشَّاعرُ:

# ملاح تجيب الدق

تُعْصى الْإِلَهُ وَأَنْتُ تَزْعُمُ خُيُّهُ هَذَا وَرَبِي فِي الْقياسِ شُنيعُ لَوْ كَانَ حُنُكَ صَادِقًا لَأَطَفْتُهُ إِنَّ الْمُحبِّ لَمُن يُحبُّ مُطيعُ

(٢) المعاصى تدل صاحبها:

الْمُعْصِيَةُ تُورِثُ الِذُلُّ لصَاحِبِها؛ فَإِنَّ الْعِزُّ كُلُ الْعَزُّ فِي طَاعَةَ اللَّهِ تَعَالَى. قَالَ تَعَالَى: ( يَهِ رُبِدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ مِجَيعًا ﴾ (فَاطر: ١٠)؛ أَيْ: فَلْيَطْلُبْهَا بِطِاعَةَ اللهِ، فَإِنَّهُ لاَ يُجِدُهَا إلاَّ فِي طَاعَة الله.وَكَانَ مَنْ دُعَاء بَعْض السَّلَفُ؛ اللَّهُمَّ أَعزَّني بِطَاعَتكُ وَلاَ تُذلَّني بِمَعْصيَتكُ. (الجواب الكافي، لابن القيم، ص٨٦).

قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ (رحمهُ الله)؛

رَأَيْتُ الذُّنُوبَ تُمِيثُ الْقُلُوبَ

## وَقَدْ يُورِثُ الذُّلُّ إِدْمَانُهَا وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ

وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عَضْيَاتُهَا

(الآداب الشرعية، لابن مفلح الحثبلي، ج ١، صـ ١٤٤)

(٣) الْمُأْصِي سَبِبِ نَسْيَانَ الْعَلْمِ:

الْعِلْمُ ثُورٌ يَقْدَهُهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقَلْبِ، وَالْغَصِيَةُ تُطْفِئُ ذَلْكَ النُّورَ.

قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ، رضي الله عنه: «إِنِّي لَأَحْسَبُ أَنَّ الرَّجُلَ يَنْسَى الْعِلْمَ قَدْ عَلِمَهُ بِالذَّنْبِ يَعْمَلُهُ، (جامع بيان العلم، لابن عبد البر، جـ١. صـ٧٥، رقم: ١١٩٥).

كَانَ الإمام أبو حنيفة (رحمهُ الله) إذا أَشْكَلَتْ عَلَيْهُ مسألة قَالَ لأَصْحَابه مَا هَذَا إِلاَّ لأَصْحَابه مَا هَذَا إِلاَّ لانب أحدثته وكَانَ يسْتَغْفر وَرُيمَا قَامَ وَصلَى فتنكشف لَهُ السالة وَيَقُولَ رَجُوْتَ أَنِي تيب عَليَ. (الجواهر المضية، محيي الدين الحنفي، جـ٧، صـ٧٤).

قال علي بن خشرم (رحمهُ الله) رأيت وكيع بن الجراح (رحمهُ الله) وما رأيت بيده كتاباً قط إنما هو يحفظ فسألته عن دواء الحفظ. فقال: ترك المعاصي ما جربت مثله للحفظ. (تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني، جـ٢، صـ١٢٩).

قَالَ مَالِكُ بِنُ أَنْسِ (رحمهُ اللهُ) للشَّافِعيُ (رحمهُ اللهُ) للشَّافِعيُ (رحمهُ اللهُ)؛ إِنُ اللهُ أَثْقَى عَلَى قَلْبِكَ ثُورًا، قَلاَ تُطْفِئُهُ بِظُلْمَةِ الْمُعْصِيَةِ. (تهذيب الأسماء، للنووي، جـ١، صـ ٤٧).

قَالَ الإمامُ الشَّافِعِيُّ (رحمهُ اللُّهُ):

شَكَوْتُ إِلَى وَكِيعِ سُوءَ حِفْظِي

ُ فُّأَرْشَدَني إِلَى تَرْكِ الْعَاصي وَاخْبَرَنِي بِأَنَّ العلْمَ ثُورٌ

وتورُ الله لا يُهدى لعاصى

(ديوان الشافعي، ص٢١)

(٤) العاصي تنصر أعداء العامي عليه: كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي

وقاص رضى الله عنهما ومن معه من الأجناد: أما بعد، فإنى آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو، وأقوى المكيدة في الحرب. وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراساً من المعاصى منكم من عدوكم، فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم. وإنما ينصر السلمون بمعصية عدوهم لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة؛ لأن عددنا ليس كعددهم، ولا عدتنا كعدتهم، فإن استوينا في العصية كان لهم الفضل علينا في القوة، وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. واعلموا أن عليكم في مسيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون، فاستحيوا منهم، ولا تعملوا بمعاصى الله وأنتم في سبيل الله، ولا تقولوا إن عدونا شرمنا فلن يسلط علينا وإن أسأنا، فرب قوم قد سلط عليهم شر منهم كما سلط على بني إسرائيل، لما عملوا بمَسَاخط الله، كفّار المجوس فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مَفْعُولاً، واسألوا الله العونَ على أنفسكم، كما تسألونه النصر على عدوكم. أسألُ الله ذلك ثنا ولكم. (العقد الفريد لابن عبد ربه جـ١

#### (٥) المعاصي تسود وتميت قلب صاحبها

المعاصي لها آثارٌ خطيرةٌ على القلوب أعظمُ مِن آثار الآلام على الأبدان، فهي تجلبُ الهموم والأحزان لصاحبها، وعندما تكثر المعاصي فإنها تميت القلب، فيصبح لا خير فيه. عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، رَضَيَ اللّٰه عَنْهُ، أَنَّ رَسُولُ اللّٰه صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا اللّٰه صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذْنَبَ كَانَتُ ثُكْتَةٌ سُودَاء في قَلْبِه، فَإِنْ زَادَتْ، فَذَلكَ وَاسْتَغْفَرَ، صُقلَ قَلْبُهُ، قَإِنْ زَادَتْ، فَذَلكَ الزَّانُ (الطبع) الذي ذَكَرَهُ الله في كتَابِه: (كَرُّ الزَّانُ (الطبع) الذي ذَكَرَهُ الله في كتَابِه: (كَرُّ الرَّانُ وَلَنْ عَلَ قُلْمِهم مَا كَافُوا يَكَيمُونَ) (المُطففينَ: ١٤) (حديث حسن؛ صحيح ابن ماجه، للألباني، حديث: ٣٤٧٠).

(٦) المُفاصِي سبب قلة الرزق والْبَرْكَة عند صاحبها
 إنَّ الْعَبْدُ لَيُحْرَمُ الرُّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ،

وَتَمْحَقُ الْبَرَكَةَ عِنْده فِي كُلُّ شَيءٍ.

فإذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء وعَنْ أبي أُمَامَةَ الباهلي، رَضَيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ، وَعَنْ أبي أُمَامَةَ الباهلي، رَضَيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللّٰهُ صَلّٰى اللّٰه عَلَيْه وَسَلَّم، ﴿إِنَّ رَوْحَ اللّٰهُ مَسَلَّم اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّم، ﴿إِنَّ رَوْحَهَا اللّٰهُ مَا تَعْمَلُ أَجُلُهَا وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكُملَ أَجَلَهَا وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللّٰه وَأَجْمِلُوا في الطّلَبِ وَلا يَحْمِلَنَ أَحَدَكُمُ اسْتَبْطَاءُ الرُزْقِ أَنْ يَطْلُبُهُ بِمَعْصِية أَحَدَكُمُ اسْتَبْطَاءُ الرُزْقِ أَنْ يَطْلُبُهُ بِمَعْصِية فَإِنَّ الله لا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إلا بطَاعَتِه، فَإِنَّ الله لا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إلا بطَاعَتِه، (حديث صحيح؛ صحيح الجامع، ثلالباني، حديث: ٢٠٨٥).

#### (٧) المعاصي تسبب الإهانة لصاحبها:

قَالَ اللّٰهِ تَعَالَى؛ (وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهِ قَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِم) (الْحَجِ: ١٨)، قَالَ الْإَمَامُ ابِنُ القيم (رحمه الله)؛ الْعَاصِي تَسْلُبُ صَاحِبَهَا أَسْمَاءَ اللَّهُ وَالشَّغَارِ، الْكَدْحِ وَالشَّرَفِ، وَتَكُسُّوهُ أَسْمَاءَ الذَّمُ وَالصَّغَارِ، وَلَيْرَبُ وَالْمُحْسِنِ، وَالْتَقِي، وَالْبُرِّ، وَالْمُحِينِ، وَالْتَقِي، وَالْمُلِيءِ، وَالْمُورِي، وَالْمُؤرِي، وَالْمُورِي، وَالْمَالِح، وَالْمُعَابِد، وَالْحَابِد، وَالْحَابِد، وَالْحَلْيُبِ، وَالْمُحَابِ، وَالْمُحَابِد، وَالْمُحَابِد، وَالْحَابِد، وَالْمُحَابِ، وَالْمَحْبَةِ، وَالْمُحَابِد، وَالْمُحَابِد، وَالْحَلْيَبِ، وَالْمُحَابِد، وَالْحَلْيَبِ، وَالْمُحَابِد، وَالْمَحْمَدِ، وَالْمُحَابِد، وَالْحَلْيَبِ، وَالْمُحَابِد، وَالْمُحَابِد، وَالْمُحَابِد، وَالْحَلْيَبِ، وَالْمُحَابِد، وَالْمُحَابِدُهُ وَالْمُحَابِدُهُ وَالْمُحَابِدُونِهُ وَالْمُحَابِدُونِهُ وَالْمُحَالِقُونِهِ وَالْمُعْرِدِي وَالْمُعْرِدِي وَالْمُحَالِمُ وَالْمُعْرِدِي وَالْمُعْرِدِي وَالْمُعْرِدِي وَالْمُعْرِدِي وَالْمُعْرِدِي وَالْمُعْرِدِي وَالْمُحْدِي وَالْمُحْدِي وَ

وَتَكْسُوهُ اسْمَ الْفَاجِنِ وَالْعَاصِي، وَالْمَخَالِف، وَالْمُخَالِف، وَالْمُخُوطَ وَالْمُسْخُوطَ عليه ، وَالْمُشْخُوطَ عليه ، وَالْزَانِي، وَالْسَارِقِ، وَالْقَاتِلِ، وَالْكَاذِبِ، وَالْخَائِنِ، وَقَاطِع الرَّحِم، وَالْفَادِرِ وَأَمْثَالِهَا. (الحِواب الكليُّ، لابن القيم، صـ٤٨).

#### (٨) المُعَاصى تجعل صاحبها ينسى نفسه من الخير:

من الحقائق الثابتة أن المعاصي تجعلُ العبد ينسى نفسه، فيخسر الدنيا والآخرة.

قَالَ تعالى: ﴿ يَأَيُّهُا الَّذِيثَ وَامَثُوا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَسُمُّ الْمَدُّ وَاتَقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِرً بِمَا تَسْمَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ شُوا اللَّهَ فَأَسَهُمْ الْفَسَهُمُ أُولَتِكِ وَمُمُ الْفَسِقُوثَ ، (الحشر؛ ١٨- الْهُ أَمْرَ اللَّه تعالى بِتَقُواهُ وَنَهَى أَنْ يَتَشَبَّهُ عَبَادُهُ الْمُومِدُونَ بِمَنْ نَسِيَهُ بِتَرْكَ تَقُواهُ، وَأَخْبَرَ عَبَادُهُ الْمُقَاهُ، وَأَنْ يَتَشَبَّهُ أَنْهُ عَاقَبَ مَنْ تَرَكَ التَّقُوى بِأَنَّ أَنْسَاهُ نَفْسَهُ، أَنْ أَنْسَاهُ نَفْسَهُ، وَمَا يُوجِبُ لَهُ الْحَيَاةَ الأَبَدِيَّةَ، وَكَمَالَ لَذَّتَهَا وَمُعِيمِهَا مَنْ عَذَابِهِ، وَمَا يُوجِبُ لَهُ الْحَيَاةَ الأَبَدِيَّةَ، وَكَمَالَ لَذَّتَهَا وَسُرُورِهَا وَنَعِيمِهَا، فَانْسَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ كُلِّهُ جَزَاءَ وَسُرُورِهَا وَنَعِيمِهَا، فَانْسَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ كُلِّهُ جَزَاءُ وَسُرُورِهَا وَنَعِيمِهَا، فَانْسَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ كُلِّهُ جَزَاءُ وَسُرُورِهَا وَنَعِيمِهَا، فَانْسَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ كُلِّهُ جَزَاءُ وَسُرُورِهَا وَنَعِيمِهَا، فَانْسَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ كُلِّهُ جَزَاءُ

لَّا نَسَيَهُ مَنْ عَظَمَتِه وَخَوْفِه، وَالْقَيَامِ بِأَمْرِه، فَتَرَى الْعَاصِيَ فِهُمَلاً لِمُصَالِح نَفْسِه مُضَيِّفًا لَهَا، قَدْ أَغْضَل الله قَلْبُهُ عَنْ ذَكْرِه، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ قُرُطًا، قَد انْفَرَطَتُ عَلَيْهِ مَصَالِحُ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِه، وَقَدْ فَزَطَ فِي سَعَادَتِه الْأَبَدِيَّة، وَاسْتَبْدَلَّ بِهَا أَذْنَى مَا يَكُونُ مِنْ لَلَّةَ، إِنَّما هَيَ سَحَابَةُ صَيْفًا وَأَعْضَمُ الْعُقُوبَاتِ نَسْيَانُ الْعَبْدِ سَحَابَةُ صَيْفًا وَرَصِيبَها لِنَفْسِه، وَإِهْمَالُهُ لَهَا، وَإِضَاعَتُهُ حَظَّها وَتَصِيبَها لِنَفْسِه، وَإِهْمَالُهُ لَهَا، وَإِضَاعَتُهُ حَظَّها وَتَصِيبَها مَنَ اللّه، وَوَالْهَوَانِ وَالْهُوانِ وَأَبْخِسِ الثَّمَنِ (الْحِوابِ الكافِي، لابن وَالْهَوَانِ وَأَبْخِسِ الثَّمَنِ (الْحِوابِ الكافِي، لابن وَالْهَوَانِ وَأَبْخِسِ الثَّمَنِ (الْحِوابِ الكافِي، لابن

#### (٩) المعاصي تجعل صاحبها مفلساً من الحسنات:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللّه عَنْهُ، أَنَّ رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا اللّه صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا اللّهُ سُله، قَالُ: «أَتَدْرُونَ مَا اللّهُ الله عَلْهُ وَلَا مَنْ لاَ دَرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ، قَقَالُ: «إِنَّ الْمُقْلِسَ مِنْ أَمَّتِي يَأْتِي يَوْمُ اللّهَيَامَة بِصَلاَة، وَصَيَام، وَزَكَاة، وَيَاتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَدْفَ هَٰذَا، وَاكْلُ مَالُ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِه، هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِه، وَهِأَنَ فَنِيتُ حَسَنَاتُهُ قَبُلَ أَنْ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِه، قَالُ هَذِيتُ حَسَنَاتُهُ قَبُلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهُ أَخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْه، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، (مسلم حديث: عَلَيْه، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، (مسلم حديث: ٢٥٨١).

#### (١٠) المعاصي تهلك الإنسان وماله:

كَانَ لَهُ، مِن فِثَةِ يَنصُرُونَهُ، مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَارَ مِنَ اللّهِ وَمَا كَارَ مِنَ اللّهِ عَلَى مِنَ اللّهُ عَمِينَ) (القصص:٨١:٧٦).

#### ١١ - الْمُعَاصِي سبب الْفُسادِ فِي الأَرضِ

قَالَ تَعَالَى: ﴿ ظَهَرَ ٱلْسَادُ فِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِيمَا كَسَبَتْ الَّذِي الْمَالَةِ وَٱلْبَحْرِيمَا كَسَبَتْ الَّذِي النَّاسِ لِيُنِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَلَوْا لَقَلَّهُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي عَلَوْا لَقَلَّهُمْ بَعْضَوْنَ) (الرُّوم: ٤١)؛ الْمُعَاصِي تُحْدثُ فِي الأَرْضِ أَنْوَاعَا مِنَ الْفُسَادِ فِي الْمِيَامِ وَالْهَوَاءِ، وَالرَّرْغِ، وَالْمَاكِنَ.

١٢ - المعاصي تزيل النعم عن المجتمع:

قَالَ الشَّاعِرُ؛

إذا كُنْتَ فِي نَعْمَةَ فَارْعَهَا

فَإِنَّ الْعَاصِيَ تُزِيلُ النُّعَمُ وَحَامِ عَلَيْهَا بِشُكُرِ الْإِلَٰهِ

فَإِنَّ الْإِلَّهُ سَرِيعُ النَّقَمُ

(أدب الدنيا والدين، للماوردي، صـ ٢٤٥).

من الحقائق الثابتة والعلومة لدى العقلاء من الناس أن المعاصي تزيلُ النُّعَمَ عن المجتمع. وسوف نذُكُرُ بعض الأمثلة:

#### (۱) قوم هود،

قال سيحانه: ( فَأَمَّا عَادُّ فَأَسْتَكُبُرُوا فِي ٱلأَرْضِ بِغَيْرِ الْمُقِيِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا فَوَّةً أَوْلَمْ بَرُواْ أَكَ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِتَاكِتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿ ﴾ فَأَرْسَلُنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي آلِيَارِ فَجَسَاتِ لِيُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنِيَّا وَلَقَدَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْزَى وَهُمْ لَا يُصَرُّونَ ) (فصلت: ١٦-١٥).

#### (٢) قوم صالح:

قال الله تعالى: ( وَأَمَا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الله تعالى: ( وَأَمَا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا المَّهُونِ بِمَا الْعَمَى عَلَى الْمُدُنِ فَأَخَذَتُهُمْ صَعِقَةُ الْعَدَابِ الْمُونِ بِمَا كَانُوا يَكَفُونَ إِنَّا اللَّذِينَ ءَامَتُوا وَكَانُوا يَنَقُونَ ) كَانُوا يَكَفُونَ ) كَانُوا يَكَفُونَ ) وَفَعَيْنَا اللَّذِينَ ءَامَتُوا وَكَانُوا يَنَقُونَ ) (فصلت:١٧-١٨).

#### (٣) قوم لوط:

قال سبحانه عن قوم لوط: ( فَلَمَا جَاءَ أَنْهُ فَا جَعَادَهُ أَنْهُ فَا جَعَادَهُ مِن جَعَادَةً مِن جَعَادَةً مِن جَعَادَةً مِن سِجَيلِ مَنضُودٍ ( ش مُسوَّمَةً عِندَ رَبِكُ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ) (هود: ٨٦-٨٥).

(٤) قوم شعيب،

قال الله تعالى عن قوم شعيب: ( قَالَ اَلْمَلُا اللّهِ تَعَالَى عن قوم شعيب: ( قَالَ اَلْمَلُا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْتَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَيْتًا قَالَ اَوْلَوْ كُمّا كَرِهِبِ اللّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْيَكُمْ بَدَ اللّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْيَكُمْ بَدَ اللّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلْيَكُمْ بَدَ اللّهُ رَبّنَا الله مِنهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن تُعُودُ فِهَا إِلّا أَن يَشَاهَ اللّهُ رَبّنَا أَن فَعُودُ فِهَا إِلّا أَن يَشَاهَ اللّهُ رَبّنَا وَسِعَ رَبّنَا كُلّ شَيْءٍ عِلمًا عَلَى اللّهِ تَوْكَلْنَا رَبّنَا اللّهُ رَبّنَا وَلَي مَنهِ عِلمًا عَلَى اللّهِ تَوْكَلْنَا رَبّنَا وَلَهُ وَقَالَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ

#### (٥) قوم سيا،

قال سبحانه: ( لَقَدَّكَانَ لِسَبَا فِي مَسَكَيْهِمْ ءَايَةٌ جَنَّنَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالُ كُلُوا مِن رَزْقِ رَبِيكُمْ وَأَشْكُوا لَهُ، فِلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ﴿ فَا فَأَعُوضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلُ الْعَرِمِ وَيَذَلْنَهُم بِحَنَيْتِهِمْ جَنَّيْنِ ذَوَاقَ أُصُلِ خَطِ وَأَقُلُ وَشَيْءٍ مِن سِدْرِ قَلِيلٍ ﴿ وَهَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَيَهِنَ كَفُرُوا وَهَلَ مُحْرِي إِلَّا الْكُفُورُ ﴿ ﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَيَهِنَ الْقُرى الَّتِي بَرَكَانِهُمْ وَيُعَلِّي وَلَيَامًا ءَامِنِينَ ﴿ وَهَعَلَنَا بَيْنَهُمْ وَيَقَلُوا رَبِنَا بَعِدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلَنَهُمْ أَعَادِيثَ وَمُزَّقَتَهُمْ كُلُ مُعَزِّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَابَتِ لِكُلِ صَبَارٍ شَكُورٍ ) (سبأ: 10-19).

#### (٦) فرعون وقومه:

قال اللهُ تعالى، (وَلَقَدُ فَتَنَا قَبْلَهُمْ فَوَمَ فَرَعَوَتَ وَجَآهُمُ مِسُولُ كِيمُ (اللهُ فَتَا قَبْلَهُمْ فَوَمَ اللهُ إِنَّ كَنُوا إِلَى عِبَادَ اللهِ إِنِي لَكُوْ رَسُولُ أَمِينٌ (اللهُ وَانَ لَا تَعْلُوا عَلَى اللهِ إِنَّ مَاتِكُمُ اللهِ إِنَّ مَاتِكُمُ اللهِ اللهِ إِنَّ مَاتُولُونُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَصَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آله، وَأَصْحَابِهِ، وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدَّبِنِ.

# تهنئة

تتقدم أسرة مجلة التوحيد بخالص التهنئة للرجل الخلوق المحترم الدكتور متولي البراجيلي، الكاتب بمجلة التوحيد، وذلك بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه، من قسم الشريعة، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، وكان موضوع الرسالة: «تنوع قرائن السياق وأثره على الأحكام الفقهية، دراسة أصولية».

وقد تكونت لجنة المناقشة من كلِّ من:

أ.د/ حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، مشرفًا.

أ.د/ محمد حسن عبد العزيز، أستاذ اللغة بكلية دار العلوم، مشرفًا.

أ.د/ محمود عبد الرحمن، أستاذ ورئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة، جامعة الأزهر بالقاهرة،
 مناقشاً.

أ.د/ إبراهيم عبد الرحيم، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة، مناقشًا.

وقد حصل الباحث على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

وأسرة مجلة التوحيد تتمنى للباحث مزيدًا من التوفيق.

رئيس التحرير

# تهنئة

كما تتقدم أسرة مجلة التوحيد بخالص التهنئة للدكتور محمد السيد إسماعيل أبو السعود، وذلك بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه، من كلية أصول الدين، جامعة المنوفية، قسم التفسير وعلوم القرآن، وكان موضوع الرسالة: «الأقوال التفسيرية في معجم تاج العروس للزبيدي».

وقد تكونت لجنة المناقشة من كلُّ من:

أ.د/ شحات حسيب الفيومي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالمنوفية، مشرفا.

أ.د/ رمضان عبد العزيز عطا الله، أستاذ ورئيس قسم علوم القرآن بكلية أصول الدين بالمنوفية،
 مشرفًا.

أ.د/ ربيع العشري سويلم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالمنوفية، مناقشًا.

أ.د/ محمود لطفي جاد، أستاذ قسم التفسير وعلوم القرآن، بكلية أصول الدين بالقاهرة، مناقشًا.

وقد حصل الباحث على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.



للاستفسار يرجى الاتصال و 23936517 بقسم الاشتراكات بمجلة التوحيد